# 



من أدب الرحلات

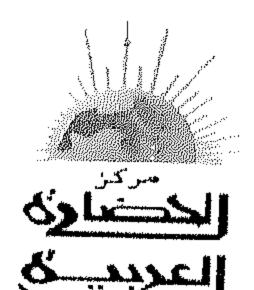





## وانهاراللبالأحمر

ياسرعبدالتواب

لوحة الغلاف: د.يحيى عبد الظاهر

الطبعة العربية الأولى : توقمبر 1999

رقم الإيداع : ١٣٥٥/ ١٩

الترقيم اللولى : 7-178-291



- مركز الحضارة العربية مؤسسة لقافية مستقلة ، تستهدف المشاركة في استنهاض وتأكيد الانتماء والوحى القرمى العربي، في إطار المشروع الحضاري العربي المستقل .
- يتطلع مركز الحضارة العربية إلى التعاون والتبادل الثقالي والعلمي مع مختلف المؤسسات الثقالية والعلمية ومراكز البحث والدراسات، والتفاعل مع كل الرؤى والاجتهادات المختلفة
- يسمى المركسة من أجل تشبجيع إنتساج المفكرين والباحثين والكتاب العرب ، ونشره وتوزيمه .
- يرحب المركز بأية اقتراحات أو مساهمات إيجابية تساعد على تحقيق أهدافه .
- الآراء الواردة بالإصدارات تعبر عن آراء كساتبيها ، ولا تعبر بالسفرورة عن آراء أو الجساهات يتبناها مركز الحضارة العربية .

رئيس المركز على عبد الحميد

مدير المركز محمود عيد الحميد

الجمع والصف الالكترونى

مركز الحضارة العربية

ع ش العلمين عمارات الأوقاف
ميدان الكيت كات

ت: ٣٤٤٨٣٦٨

# من أدب الرحلات

# والهارالابالأحمر

مشاهدات ذائر للاتحاد السوفيتي بعد السقوط

ياسر عبد التواب



# الإهداء

• إليك أيتها الحالمة .. البك أيتها النائمة .. البك أيتها النائمة .. والبك أيتها المغيبة

• إليك أمنى!

#### المفحمة

إنه انهيار بحق ، انهيار دولة وانهيار فكر .

وسواء أسبق انهيار الفكر انهيار الدولة أم كان العكس ؛ المهم في ذلك أنه قد حدث ، وانفرط عقد طالما كان بادى التماسك وسرح أتباعه على موائد اللئام في كل مكان ، في ضياع لم يشهد التاريخ الحديث مثله ، وذهبت إلى هناك ، لا متشفياً ؛ وإنما في محاولة متواضعة للقيام بدور ما تجاه قوم طالما نسيناهم في غمرة أحداث حياتنا ومشاكلها .

ذهبت إلى إخواننا المسلمين هناك أمـد يداً ضعـيفة ؛ تشـد على أيديهم مشجعة ، وتربت على أكفهم مواسية .

ولم يخل الأمر من رصد حاولت جهدى أن يكون منصفاً.

مقارنة اقتضاها الحال بيننا وبينهم ، بين ذلك الفكر وما بثه في الناس من أنهم تروس في آلة ، مادة فقط ، لا منجسال للروح فيها ، وبين فكرنا الإسلامي الشامخ الذي يشبع الروح والمادة معاً .. من أجل ذلك سافرت إلى هناك ..

وقد بدأت تلك الرحلة في ٧/٧/ ١٩٩٤م واستغرقت حوالي شهرين .

المؤلف

أخلت أنظر إلى الساعة وقد قاربت التاسعة ، وأحث زميلي على الإسراع ، فقد كان موعد الإقلاع في العاشرة من مطار الشارقة ، الذي يبعد نحو ربع ساعة بالسيارة عن مكان وجودنا ، وخلال عشر دقائق كنا على استعداد للانصراف من منزل مضيفنا أحمد زاهر الصديق القديم اللى كنت تعرفت عليه أثناء رحلة للعمرة قمنا بها في الكلية وزارنا كثيراً في الفندق الذي كنا نقيم فيه.. إضافة إلى أنه كان صديقاً حميماً لأخي محمود محمد أحد رفيقي تلك الاستضافة والذي تربى على نصائحه ومتابعته إياه في المسجد على حفظ القرآن الكريم حتى أتمه .. وكان المفروض أن ننصرف قبل ساعة على الأقل حنى نصل إلى المطار في موعد مناسب ، ولكننا في الحقيقة أخلنا الكلام عن الذكريات وبعض القبضايا الدعوية حنى صلينا الفجر ثم نمنا ثلاث ساعات ونصف واستيقظنا وتجهزنا للانطلاق .. طرقات أحمد زاهر أتتنا خـفيفة على الباب ففـتحنا له وبعد تحية سريعـة انطلقنا عبر الفيلا الأنيقة إلى السيارة المرسيدس البيـضاء التي توجهت بنا إلى المطار .. أطلقت العنان للآاكرتي تسترجع ذكريات ما سبق تلك الرحلة ، فقد وصلنا نحن الخمسة المبتعثون في المهمة التي كلفنا بها من مطار الدوحة إلى الشارقة في طريقنا إلى كبيف عاصمة أوكرانيا ولأنه ليس هناك طائرة مباشرة من مطار الدوحة إلى كييف فقد حجزنا (ترانزيت) إلى الشارقة قبل موعد إقلاعنا بيوم لعدم وجود طائرة أخرى في نفس يوم السفر، والذي حدث أننا سمعنا عن قانون جديد في دول مجلس التعاون يتيح للمقيمين في تلك الدول التنقل بينها دون تأشيرات .. ولكننا فموجئنا بعله وصولنا بأنه أدخل عليه تعديلات وعند مكتب الجوازات مددت يدى هامساً:

- تفسضل الجسوازات .. قلتها وقد جسمعت ما في ايدى زملائى من جوازات .
  - ماذا تريد ؟ قالها ضابط الجوازات.
    - نريد الدخول.
      - أين التأشيرة.
- أو ليس هناك قانون يسمح لنا بالدخول؛ فنحن نقيم في دولة خليجية.
- آسف فقد أدخلت تعديلات كشيرة ، والقانون الآن يخص رجال الأعمال والمهندسين والأطباء فقط.

كنا نظن على حسب علمنا السابق أن كل من يحمل شهادة جامعية يحق له الدخول دون تأشيرة فلللك لم نحصل على تأشيرة دخول إلى الشارقة ، ومن ثم فوجئنا بالسلطات تمنعنا من الدخول ، ومع الأسف إنه لا يوجد أى فندق أو مكان مناسب يصلح لتمضية اليوم والليلة المتبقيين حتى موعد موعد الإقلاع ، وسقط فى أيدينا أين سنقضى تلك الليلة حتى موعد الإقلاع ، اتصلت بأحمد زاهر وتركت له رسالة على جهاز التليفون حيث لم أجده ثم عدت وحاولنا نحن الشلائة المصريين محمود محمد ومنير عبد الله وأنا أن نقنع الأخوين محمد الطيب من البحرين ، ومحمد القحطانى من قطر أن يدخلا إلى الشارقة حيث إنهما من دول مجلس التعاون ويحق لهما الدخول دون تأشيرة ، وليس هناك داع أن يشاركونا في هذا الانتظار دون فائدة ولكنهما أصرا على الانتظار معنا .

قـال محـمـد الطيب : إننا مـجـموعـة واحـدة ولا يحق لنا أن نتـرككم تنتظرون ونحن نتمتع بالدخول إلى الشارقة .

قال محمود : اسمع كـلامى يابن الحلال الوضع هنا صعب فاخـرجا أحسن .

- الطيب: مش مكن الدم .. الدم . الهدم .. الهدم .
- القحطانى: دعنا نذهب إلى المسئول لنكلمه عسى أن يكون هناك حلاً. وبالفعل توجه محمد الطيب إلى الضابط المسئول .. استقبله استقبالاً طيباً وأجلسه ؛ وعرض عليه أن يشرب زجاجة مياه غازية فاعتذر وقال له:
  - اعلرني .. لا أستطيع .
  - الضابط: لم لا تستطيع .. إنها مياه غازية ا
  - محمد: إخواني يقفون هناك ولا يستطيعون الدخول .
    - الضابط: وما السبب؟
      - وحكى له ما حدث ..
- حك الضابط رأسه في حيرة ثم قال: المشكلة أنه قد أجريت تعديلات وسكت .. وأضاف في تردد بإمكان المسركة الناقلة أن تضمنكم للى السلطات ، وهذا حل جيد ، ولم يستطع محمد أن يضيف جديداً .

وتكلمنا مع الشركة وكل مستول يرفعنا إلى من هو أعلى منه حتى وصلنا إلى المدير فرفض قائلاً إنه يخشى المستولية حيث إن البعض قد يستغل هذا الضمان ويدخل إلى البلاد ليعمل ونتحمل نحن المستولية في حالة عدم عودته !

قلت: سبحان الله .. ماذا يضير لو دخل من يرغب فيبحث عن عمل وإن لم يجد فسوف ينصرف وهذا ما كان يحدث آنـفاً . عند ذلك الحد كنا قد استفرغنا كافـة الحلول المكنة .. وبدأنا نؤقلم أنفسنا على المبيت في المطار .. تأملت في المكان فـإذا هو ممر طويل إلى اليمين منه أبواب لبوابات الإقلاع أو الهـبوط ، وإلى اليسار منه طريقان أولهـما يؤدى إلى الكافتيريا وفي الطريق إليها فوتيهات اسفنجية والطريق الثاني يؤدى إلى صالة الجوازات والتي إذا تخطيناها أصبحنا داخل البلد .. وفي الطريق إليها توجد

دورة مياه ثم مسجد صغير جداً حُوِّط بخشب ارتفاعه حوالى نصف متر وحلد به مكان القبلة ليصلى فيه من أراد .. ويوجد في منتصف المر الرئيسي الطويل تقريباً سوق حرة تبيع منتجات مختلفة غذائية وملابس وخمر! والبائعات كلهن فلبينيات يرتدين زياً واحداً لونه أخضر زيتي وفوق الركبة بحوالي شبر .. وكلهن (على الفرازة) كما يقولون ، واللغة السائدة في الكافتيريا والسوق الحرة هي الإنجليزية والعملة الدولار والأسعار نار ، وكأننا لسنا في بلد عربي! قال محمود : وهذا الحال مع الأسف في أغلب بلاد المسلمين .. كما توجد كافتيريا صغيرة مقابل السوق الحرة تقدم المرطبات والسندوتشات والبيرة .. وينتشر الروس في المكان عموماً فتجدهم يجلسون في كل مكان وينامون على أي جنب : فهؤلاء عموماً فتجدهم يجلسون من كل مكان وينامون على أي جنب يأكلان من علبة محفوظة في الحفاء قلرالأرض قليلاً .. توفير!

رجل سمين يحمل كرتونة كبيرة تنوء بها يداه .

امرأة ودعت الشباب تجلس بجوار شاب عربى يتكلم وهو ينظر إليها . اثنان من الخليج بجلسان بكامل هيئتيهما يـتأملان فيمن حولهما ؛ رجالاً ونساءً .

خليط غريب من البشر .. ويبدو أن السبب الرئيسي لوجودهم هو التسوق في دبي حيث أسواق الجملة المشهورة في الخليج والمناطق المحيطة. التبرج والسفور وتكشُف النساء في كل مكان من حولنا .. وبدأت علاقتنا بروسيا منذ ذلك الوقت .. حيث الروسيات بعريهن وتكشفهن وما يقال عنهن من استعدادهن للقيام بمهام ثقافية !

توضأنا وصلينا وجلسنا في المسجد نتشاور قليلاً حيث اتفقنا على أن يخرج كل من الطيب والقحطاني ليبحث النا عن طعام .. ثم خطر لنا أن

نسأل في الكافتيريا الكبيرة عن الطعام فوجدنا فيها دجاجاً ومسمكاً من المنتجات المحلية ففرحنا لذلك ؛ فقد كنا نخشى ألا تكون اللحوم مدبوحة على الشريعة ثم طلب كل منا ما يرغب ..

كانت الساعة تقترب من الرابعة عصراً في أثناء تناولنا للطعام .. إذ فوجئنا أثناء ذلك بأحمد زاهر قادم إلينا من بعيد ؟ حيث تلقى التسجيل التليفوني وسعدنا جداً فلم نكن التقينا به منذ أكثر من ست سنوات .. قمنا إليه وعانقناه .. وبادله الجسميع التسحيات الحارة بعد أن تعرف على من لا يعرفه منا .. وكان معه أخ آخر عرفنا عليه اسمه عوض .. وبعد جلسة قصيرة حاول أحمد أن يتصل بتليفونه اليدوى بعلة أشخاص في محاولة منه لإدخالنا للشارقة ولكنه لم يجد أكثر معارفه فاتفق معنا على أن يخرج ليقضى مشواراً خاصاً ، وسوف يعاود الاتصال بمعارفه من الخارج ومن ثم يخرجنا نحن الثلاثة . ثم شجعنا نحن الأخوين الآخرين على اللهاب مع الأخ عوض ما دام الأمر قد يَنتهى بخروجنا فلا مانع من أن يلهبا من الأن ليستريحا بالإضافة إلى أن الأخ منير والأخ محمد الطيب يحتاجان إلى شراء بنطلونات وقمصان من الأسواق لاستخدامها أثناء السفر ؟ حيث شراء بنطلونات وقمصان من الأسواق لاستخدامها أثناء السفر ؟ حيث نصحنا ألا نرتدي الثوب العربي أثناء تواجدنا هناك لئلا يطمع فينا أحد وحيث غلاء الأسعار في السوق الحرة أو سمها السوق الملتهة .

بقينا نحن الثلاثة من قرابة الخمامسة .. واستقر بنا الجملوس في الصالة الأولى المطلة على الكافسيريا حيث العدد أقل وجلسنا على الكراسي الاسفنجية العريضة فهي أكثر إراحة من غيرها ، ومرت الساعات وصلينا المغرب والعشاء ثم جلسنا نقرأ قليلاً واقتربت الساعة من الثانية عشرة مساء ويئسنا من الخسروج وبدأنا نفكر كيف سننام .. حاولنا أن نزيح الكراسي بحيث تستقيم من الشكل النصف دائري الموضوعة عليه .. فلم نفلح حيث

إنها مصممة لتبقى كذلك .. فقلنا لا مفر من النوم جلوساً وبينما نحن كذلك .. إذ جاءنا صوت أحمد زاهر من بعيد .. ثم ظهر .. وقد بدا عليه الإرهاق فقد بذل فى خلال هذه الساعات جهوداً مضنية حتى استطاع استصدار أوامر تسمح لنا بالدخول إذ كان موعد الدوام الرسمى قد انتهى منذ فترة طويلة ولم يبق له إلا الاتصال بالمسئولين فى بيوتهم أو أماكن تواجدهم .. قلت فى نفسى سبحان الله أكل هذه الجهود وذاك التعب من أجل أن ندخل إلى بلد من بلاد المسلمين ؟ لماذا يصنعون الحدود والعراقيل فى تنقلات الناس .. فى حين أن الكفار والأوروبيين ألغوا الحدود بينهم .. فلا مانع هناك من الانتقال إلى أى بلد يريد .. ثم أين ذلك من الإخوة الإسلامية التى علمنا إياها الإسلام.. ومن أن الأرض لله.. سبحانه وتعالى.. وحمدنا الله وتنفسنا الصعداء إذ خرجنا من ذلك المكان الذى أزعجنا كثيراً مجرد التفكير فى النوم فيه إذ إنه أعد للرحيل وليس للاستقرار.

المهم أخد أصحابنا هناك منا الجوازات ضماناً لعودتنا فأعطيناهم إياها على أن نأخلها في اليوم التالى .. ولمزيد من حرية الحركة والمتخفف تركنا الحقائب الكبيرة في حوزة شركة الطيران ، وعند خروجنا كان معى حقيبة بها بعض الكتب فأمرني موظف الجمارك أن أفتحها ففتحتها .. فأخذ يتأمل في الكتب - وكان من بينها كتاب ابن القيم - اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة - فتأملها .. ثم قال : الحقيقة أن الكتب بمنوع دخولها إلا بإذن فقلنا ولكنها كتب دينية فقال ضاحكاً : وهذه هي المشكلة مع الأسف .

فدخلنا مرة ثانية وتركنا هذه الحقيبة ثم خرجنا إلى الطريق وقد قاربت الساعة الواحدة ليلاً . . ركبنا سيارة أحمد زاهر . . فأخذ يسرع بها .

علقت على استحياء: ما هذه السرعة يا أحمد.. نريد أن نعود إلى ذوينا! ابتسم وهو يقول: لقد انفقت مع أحد المطاعم على إعداد عشاء لنا والمطعم أصلاً يغلق في الثانية عـشرة ولكنى اتصلت به من الحارج فأنا زبون عنده وهم الآن في انتظارنا .

قال محمود: والله لقد تعشينا شكراً لك.

رد عليه: مش ممكن لازم تاكلوا تاني .

قلت: صدقني لقد شبعنا.

ابتسم قائلاً: سيعجبكم الأكل وانت باللهات عمكن تاكل تاني .. انت تفصل مني اتنين .

ضحكت وأنا أقول لا فائدة من مجادلتك.

وبالفعل ذهبنا معه إلى المطعم .. وكانت أكلة بحرية جميلة جمبرى كبير وأرز وسلطة واستاكوزا مشوية .. وبعد أن امتلأت البطون ذهبنا إلى المنزل وجلسنا نتحدث حتى الفجر وبالرغم من أننا لم نر الشارقة إلا مساءً فإنه لم يفتنا جمال البلدة وحسن نظامها فهى تتميز بهدوئها إذا قورنت بدبى فهى ليست مشهورة بالتجارة كحالها للذا فشوارعها الفسيحة لا تزدحم بمحلات كثيرة كما أنها لها بعض الكبارى العلوية التى تخفف من الزحام – إن وجد – وتصلها بدبى فى دقائق معدودة فالحدود بين الإمارات مفتوحة بيد أن لكل إمارة شرطة خاصة وميزانيات المرافق وأرقام السيارات بها ولها كذلك بعض القوانين التى قد تختلف عن غيرها من الإمارات .

### في مطار الشارقة

وصلنا إلى مطار الشارقة ونزلنا من السيارة بسرحة .. الوقت أمامنا ضيق على موعد الإقلاع وما زال أمامنا وقت قصير لوزن الحقائب واسترداد الجوازات .. وفي خلال عشر دقائق كان مع أحمد زاهر الجوازات التى احتجزوها آنفاً ثم ذهبنا لوزن الحقائب .. أخذت أتلفت باحثاً عن محمد الطيب ومحمد القحطاني .. لعلهما وصلا وسبقانا إلى الداخل .. وقفنا أمام إشارة شركة الطيران الأوكرانية .. الموظفون غير موجودين .. ترى هل أتموا عملية الوزن ثم دخلوا .. أخذ أحمد زاهر يسأل فقالوا له إنهم لم يأتوا إلى الآن فتعجبنا إذ إنه لم يبق على موعد الإقلاع إلا حوالي نصف ساعة .. النظرنا خمس دقائق بعدها أتى الموظفون .. ثلاثة من الهنود .. أتمنا عملية الوزن .. وفي أثنائها تقريباً وصل محمد الطيب والقحطاني فأنهينا الوزن معا ثم أسرعنا بالصعود لأعلى حيث إن مطار الشارقة به طابقان في السفلي استلام وتسلم الحقائب وفي العلوى الجوازات ومنها إلى صالة الترانزيت التي وصفتها آنفاً .

عند مدخل الترانزيت ودعنا أحمد زاهر وشكرناه على مجهوداته واستضافته لنا وأسرعنا ، باقى على الإقلاع أقل من عشر دقائق .. أخذنا نتسمع ونبحث بسرعة عن بوابة الصعود .. إنها البوابة رقم (٦) ذهبنا إليها مسرعين .. لا يوجد موظفون أتراهم قد أقلعوا قبلنا .. سألنا شرطية فقالت الطائرة قد تتأخر قليلاً .. لم يطمئن قلبى .. إن المكتوب على التذكرة أن الإقلاع قد حان وقته .. ولكن أين الركاب أو حتى موظفو الطائرة .. لا يوجد أحد .. بحثنا فقد تكون البوابة قد تغيرت ولكننا لم نجد على أي بوابة

أخرى لافتة باسم أو رقم الطائرة إلا رقم (٦).

قلت: ماذا حدث ؟ أين الركاب ؟

قال محمود: لا أدرى .. ألم يصعدوا معنا .. فأين ذهبوا ؟

قال الطيب: يبدو أن الإقلاع بتوقيت الدوحة.

لم أقتنع وقلت : وهل هذا معقول ؟ صحيح أن توقيت الدوحة أقل بساعة ولكننا نقلع من الشارقة .

يبدو أن توقسيت الطائرة على حسب توقيت الدوحة .. هكذا قلنا لأنفسنا.. فإن توقيت الدوحة أقل بساعة إذن فقد بقى لنا حوالي ساعة والأقطع الملل بحثت عن تليفون دولي .. ثم اتصلت بالوالدين في مسصر ثم بالأهل في قطر .. وأخذنا نتسمع كلما تكلمت فتاة الإذاعة في المطار معلنة هبوط أو صعود طائرة .. وتصلنا الأصوات خافتة وغير واضحة .. إن أكثر من يجلسون خلف ميكرفونات المطارات يتكلمون بطريقة متكلفة غير واضحة ويبدو أنهم يقلدون بعضهم في ذلك .. لكن يبدو أن هذه المذيعة ازداد عندها هذا التكلف فيبدو صوتها وكأنها استيقظت لتوها من النوم ثم تختم الكلمة بنبرة تساؤل مثيرة للابتسام .. المهم أننا لم نفهم شيئاً .. وإن كان الوضع لم يتغير فالمكان خال .. ومرت ساعة .. ساعتان .. وما زال الأمر كما هو واقتربت الساعة من الثالثة عصراً! عرفنا عندها من الموظفين أن الطائرة ستقلع حوالي الرابعة والنصف بنوتيت الشارقة!! والوقت في العالم الثالث ومنه الروس الآن بـلا قيمة ، حيث يقاس بالـكيلو لا بالثانية ؛ إذ جلسنا الساعات الطوال لا يسأل عنا أحد ولا يدلنا على بغيتنا دال .. وقريبًا من البوابة جـلسنا .. وبدأ المسافـرون يتوافـدون أكثرهم من الـنساء متوسطات السن والقريبات من العقد الرابع وبدأت حملة من التوافد. الجميع يحملون كراتين وشنطأ متوسطة الحجم وثقيلة على ما يبدو من

طريقة حملها، وفجأة في حوالي الرابعة تنادى الناس بأن الدخول قد بدأ .. وإذا بأمواج المسافرين تتدافع بسرعة للدخول إلى صالة الإقلاع، وسرنا على مهل ثم دخلنا إلى الصالة وجلسنا معهم، هناك تعرفنا على شاب إيراني مقيم في دبي وعرفنا على نفسه على أنه تاجر مسافر إلى أوكرانيا ليشترى حديداً .. وسألنا إن كان قد سافر إلى هناك من قبل .. فأجاب أنه سافر أكثر من مرة.. فرجوناه أن يساعدنا في حالة الوصول إن لم نجد من يستقبلنا تحت أي ظرف ..

جلست متأففاً من طول الانتظار وكان هذا التاجر بجوارى ملت عليه وسألت : لماذا تأخرت الطائرة إلى هذا الحد ؟

قال هذا شيء طبيعي ..

رفعت حاجبي مندهشا : أوليس هنا للوقت قيمة ؟

قال : يا عـزيزى حاول أن تنسى ما سمـعته عن تلك البلاد فـهم بدائيون إلى حد كبير .

قلت وقد استحضرت ما كان يقال عن ثانى أكبر قوة فى العالم: وكيف تقول ذلك ؟

قال: إن كل شيء في هذه البلاد على نفس حالته تقريباً من أكثر من ثلاثين سنة نفس القطارات .. الطائرات .. المبانى .. المواصلات .. الأجهزة لا يقام إلا بصيانتها فقط .

وماذا أيضاً ؟ قلتها بتعجب ..

فقال: وثانياً لأن الركاب جميعاً من تجار الشنطة .. يأتون إلى دبى أو إلى أى بلد آخر يتسوقون ويعودون محملين بالبضائع إلى بلادهم ؛ ولذا فهم يتأخرون دائماً في عملية الوزن ..

أثار كلامه عن التجارة فنضولي لاسيما والشيوعية كانت تمنعها فسألته

عنها ثم أصغيت لإجابته باهتمام ..

وضع بده على الكرسى الذى أجلس عليه ثم قال: إن اعتمادهم الأساسى على أسلوب تجارة الشنطة مجرد شراء بعض الأشياء المتناثرة ليبيعونها فلذا تجد عند كل محل مثلاً جهاز تلفزيون واحد إذا بيع يشترى غيره.

قلت: إذن فأنت لا تستطيع تسويق تجارتك هناك فتبيع لهم ؟

ضحك قائلاً: نعم .. فهم يخافون ألا تباع البضائع فيحذرون أن يأخذوا منها كميات .

سألته إذن فسماذا تفعل في تلك البلاد؟ رد وكأنه يلقى سسراً: أنا أشترى من هناك الحديد فقط وأسوقه بمعرفتي .

قلت: هل تجد صعوبة في ذلك ؟

قال : الأصل أن إخراج مثل هذه المواد الحام ممنوع ولكنك سترى أن كل شيء في هذه البلاد يمشى بالرشوة .

قلت: معقول ؟

قال: نعم، بإمكانك أن ترشى أى مسئول وأن تفعل أى شيء وأن تتاجر فى كل شيء ما دمت تلفع فأنا مثلاً أشترى الحليد من هناك فأستخرجه من المصنع بالرشوة ثم أستخرج له شهادة منشأ بالرشوة أيضاً، ثم أشحنه من ميناء الشحن بالرشوة وأكرر ذلك دائماً .. وكل شيء بالرشوة من أسرار الدول إلى البلوتونيوم وهناك عصابات دولية تمارس أعمالاً رهيبة ..

سرحت بخيالى .. إن مجتمعاً يقوم على الرشوة لن يكون مجتمعاً هادئاً أو مستقراً لأن مثل هذه الأفعال – وبغض النظر عن كونهم كفاراً وأن هذا شيئاً مجرماً – تؤدى إلى خلل في المجتمعات وظلم للشرفاء الذين لا يقبلون الرشوة .

سألته لكن من أين يحضر التجار هذه الأموال التي يشترون بها كل هذه البضائع مع أن المعروف أن هذه البلاد فقيرة وخارجة لتوها من الشيوعية ؟ قال : إن كثيراً منهم يقترضون أو يتساهمون مع غيرهم ويسافر أحدهم للتسوق وكذلك فإن أسلوبهم في الربح غريب جداً فهم إذا اشتروا شيئاً بدولار مشلاً فإنهم يريدون بيعه بخمس أو ست دولارات .. وهذا نوع من عدم الفهم للتجارة إضافة إلى أنه يرفع الأسعار بشكل كبير .

ساد الصمت لحظات فاستأذنت وذهبت إلى دورة المياه فإذا بأحد الروس يسبقنى ليفتح باب الحمام ويغلقه أمام وجهى بجفاء .. عدت مرة أخرى وإذا بالساعة تقترب من الرابعة والنصف جلست على أحد الكراسي حيث جلس محمد الطيب مكانى السابق ليتجاذب أطراف الحديث مع التاجر الإيراني .. نادى موظفو الطائرة على الركاب للخروج من هذه الصالة ليركبوا الحافلة التي تقلهم إلى الطائرة وتعجبت من هذا الصنيع وغيره فالمعتاد أن ينادى على الدخول للقاعة أو على الاستعداد للإقلاع في الميكرفون .. ولكن يبدو أن سلطات المطار تعامل هذه الطائرة وأمثالها معاملة خاصة .. أسرع الركاب كعادتهم بالخروج من تلك الصالة .. وتزاحموا كذلك على النزول إلى مكان الحافلة حتى إذا وصلنا نحن لم نبق وتزاحموا كذلك على الركاب فانتظرنا حافلة ثانية .. وطال بنا الانتظار حوالى ربع ساعة حتى جاءنا أتوبيس صغير ركبناه جميعاً .. وانطلق بنا يمشى لمسافة طويلة حتى وصلنا إلى الطائرة "إير أكراينا"

### الفرن

أخذت أتأمل في الطائرة من الخارج أثناء صمعودي على سلمها طائرة بيضاء اللون متوسطة الحجم لها جناحان قبصيران ومندمجان مع جسم الطائرة على الشكل الذي يطلقون عليه في الرياضيات "القطع الناقص" .. صعدنا لنتعطل قليلاً عند مدخل الطائرة بسبب التكدس الحادث من تجمع الركاب وركاب حافلتنا الصغيرة حيث اعتدنا من ركاب تلك الطائرة على التزاحم وسرعة التحرك ولا أدرى ما السبب إذن خطوات قليلة إلى داخل الطائرة وعرفت بعدها سبب هذا الستزاحم وتلك العجلة للدخول إلى الطائرة فقد استقبلنا طاقم الطائرة على بابها بشيء من اللامبالاة وسلمناهم بطاقات الصعود ثم دخلنا .. ونظرنا إلى أرقـام الجلوس فلم نجد أرقاماً على التذاكر تشير إلى أماكن جلوسنا . وهذا شيء يحدث في شركات الطيران غير الجيدة لا حرج إذن أن نسحث عن أي مكان خال لنجلس فيه الطريق مزدحم لاأدرى لماذا لا يجلس الركاب على كراسيهم البعد محاولات استطعنا التحرك عبر الطرقة الوحيدة الفاصلة بين الكراسي الستة الموزعة على جانبي الطائرة .. الكراسي كلها مشغولة إما بالركاب .. وإما بأمتعتهم .. وهكذا ظللنا نسير إلى قرابة نهاية الطائرة والركاب بين وقوف وجلوس وأكثرهم يضع كراتين التلفاز والفيديو والأطقم الصينى والشاى على الكراسي المخصصة للركاب .. وبدا لي وكأننا لسنا في طائرة وإنما في حافلة من الدرجة الثالثة من تلك التي تستخدم لنقل الركاب في قري بلادنا، خروف بجانبك وزلعة مش فوق رأسك ا وطفل يظنك أباه يمسك بيدك وقد أزعجه اللباب وقوفآ على أنفه

قريب من نهاية الطائرة نحو عشرة صفوف من الكراسى لا تمتلئ إلا بالبضائع وقد عمد أصحابها إلى تحريك ظهور الكراسى بحيث يتمكنوا من وضع البضائع عليها .. وكذلك لمنع من تسول له نفسه بالجلوس .. لمحت التاجر الإيرانى يجلس قريباً منى فابتسم لى وهو يهز كتفيه وكأنه يقول لى هل صدقتنى الآن .. فسألته أليس لنا مكان .. قال بإمكانك أن تكلم المضيفة وضحك .

بألطائرة مضيفتان قاربتا الخمسين من العمر إلا قليلاً ومضيف شاب في الثلاثين تقريبا يبدو على ملابسهم أن حالتهم المادية غير متيسرة وكنت قديماً قد تعلمت من كتاب "الكشفية للفتيان" لـ(بادن باول) مؤسس الحركة الكشفية أن أكثر ما يميز المستوى المادى للناس هو الأحدية وإلى حد كبير وجدت أن هذه القاعدة صادقة ، نظرت إلى أحذية الطاقم فوجدت المرأتين ترتديان حلاائين قديمين لم تلمعانه منذ فترة فانعكس ذلك على اللون الأسود لهما وكذلك عبلى الأطراف المدببة حيث تحولت إلى اللون الأبيض تقريباً. أما المضيف فأظنه كان يرتدى حداءً بنياً لا يتناسب مع البنطلون الكحلى والقميص الأبيض الذي يتميز بهما الطاقم .. حاولنا أن نتكلم معهم بالإنجليزية ففوجئنا بهم لا يعرفونها .. فأشرنا إليهم بالتذاكر .. نريد الجلوس .. وأظنهم قد فهموا ما نريد فأشاروا لنا بالانتظار .. وبدأوا يستسمحون الركاب أن يأخذ هذا حقيبته وأن يحرك ذاك بضاعته .. أعجب طاقم طائرة رأيته في حياتي .. إنهم يتعاملون مع الركاب وكأنه ليس لهم عليهم أي سلطان أو كأنهم ليسوا موظفين في ذلك المكان .. بصعوبة أمكنهم تهيئة أماكن خمسة .. اثنان منتجاوران في الصالة الأولى التي يفترض أنها مقاعد الدرجة الأولى! .. وثلاثة أخرى في الصف الأول من الدرجة الثانية والمجاور للطرقة التي تفيصل بين الدرجينين .. استقر بنا الجلوس على الكراسي فبجلست أنا والقبحطاني عبلى الكراسي الأخيرة وجلس محمود والطيب على الكراسي الأولى ، سرعان ما اكتشفت السبب في شعور بالضيق كان يراودني منذ الدخول حيث كان انشغالنا بالبحث عن المكان صارف التفكيرنا عن حقيقة الوضع بالطائرة إذ سرعان ما شعرنا أنه ليس بالطائرة أي مكيف .. ليس فيها إلا مراوح تضخ هواء خالياً من البرودة من فوق رأس كل راكب .. وبدأ العرق يتصبب .. الوقت يمر دون إقلاع ونحن نتكلم معاً .. لماذا لا تصعد الطائرة .. بدأنا نتململ بحثت عن شيء أستخدمه كمروحة أخفف عن نفسي الشعور بالحر في مكان مغلق ملىء بالناس في يوم حار من أيام شهر يوليو بالشارقة .. فوجدت جريدة عربية استخدمتها في التهوية على وعلى محمد ومنير حيث أجلس في الوسط .. وفجأة .. توقفت محركات الطائرة عن الحركة وانطفأت الأنوار.. الحر يحيط بنا من كل مكان .. انقلبت الطائرة إلى فرن مغلق .. وجميع الركاب ونحن طبعاً في حالة يرثى لها .. وفي خلال حوالي خمس دقائق من بداية هذا الحر أصبح أغلب الركاب وقوفاً .. الوجوه قد احمرت وخلع أغلب الرجال الروس قسمسانهم العلوية وأصبحت رائحة العرق تعلومن كل مكان ، نظرت إلى منير فإذا بالعرق يلجمه من رأسه إلى قدميه فقد كان سمين الجسم مثلى ولكنه غيزير العرق عنى فملابسه تقريبًا قد ابتلت من العرق .. ووقفنا أنا وهو وجلس محمد .. وقد تجمع بعض الركاب حول المضيفتين في الطرقة .. ولفت نظري فتاة عمرها حوالي ١٠ سنوات وأمها تقف أمامها وقد احمر وجهاهما من العرق والحر .. والفتاة يكاد نفسها يضيق . وأمها تهسوى عليها بمنديل في يدها .. تذكرت في ذلك الموقف موقف القيامة والناس قد انشغل كل منهم بحاله .. كما سينشغلون كذلك يوم القيامة حيث لا يستطيع أحد يوم القيامة أن يخفف عن أحد أو يشاركه ضيقه .. ومرت دقائق أخرى كأنها الدهر .. وضاقت الأنفاس .. وقلت لنفسى ما هذه الرحلة الشاقة وتمنيت لحظتها أن أعود من حيث أتيت.. كما يتمنى الكافر أن يصرف من موقف القيامة ولو إلى النار .. وجاء اليسر بعد العسر .. فبعد ذلك بلحظات عادت للطائرة روحها وعادت تزمجر من جديد .. وعاد النور وهواء المروحة مرة أخرى وبذا توقف تدهور الحال .. وإن لم يكن بالطبع قد انتهى الحر .. هذا أفضل على أى حال .. لم يطل انتظارنا فقد بدأ القبطان تعليماته .. بالروسية فقط ولكننا فهمنا أنهم سينطلقون .. وبالفعل بدأت الطائرة في الحركة ..

كنت أظن - حسب ما كان مكتوباً في التذكرة - أن موعد الهبوط سيكون بعد ساعتين ونصف .. وبصعوبة تفاهمت مع المضيف بالإنجليزية الضعيفة لديه على أن موعد الوصول بعد أربع ساعات ونصف .. فلم إذن يكتبون ذلك ! سؤال سألته لنفسى ولم أجد منها إلا التعجب فهذا حال العالم الثالث كله تمام ! .. وقد بدأت التعود على هذه الأمور .

بعد حوالى نصف ساعة من الإقلاع بدأت الأمور تستقر فطبقات الجو العليا أبرد من السفلى .. فضلاً عن اقترابنا من وقت المغرب حيث الجو أبرد كلك .. لاحظت أن إحدى المضيفات تغلق الستارة التي أمامي والتي تفصل بين الطرقتين وخمنت أنها تريد أن تغير ملابسها المبتلة بالعرق إلى حد التصاقها بجسدها .. وقد كان بالفعل!

بعد حوالى ساعة انتقل منير إلى الكرسى المقابل لكرميه على الطرف الثانى من الطرقة ، وبقيت أنا والقحطانى مكاننا ، وبدأوا فى توزيع وجبة الطعام وسألنا عن مكان إعدادها فعرفنا أنها تعد فى الشارقة فأكلنا منها وبعد انتهائنا وأثناء جمع بقاياه جاءت المضيفة أمامى وأخذت تشير إلى بقايا طعامى وتتحدث معى بالرومية بلهجة آمرة لم تعجبنى .. وإن كنت

فهمت منها أنها تريدني أن أدخل الأطباق الصغيرة داخل الكرتونة التي قدموا لنا فيها الطعام .. ولا أدرى كيف يعاملون الركاب هذه المعاملة السيئة.. ففي أغلب الطائرات يتم جمع بقايا الطعام بكل هدوء .. فعلت ما تريد الجفاء .. وانشغلت بالكلام مع محمد القحطاني .. وكان ينظر من الشباك على السحباب فأخذنا نتأمله سوياً ونعلق عليه .. فقل كان يشبه الجبال البيضاء حتى لقد شككنا أحياناً أن بعض الجبال من الطول بحيث تغطى قممها الثلوج .. وأخذنا نتجاذب أطراف الحديث حول معلوماته عن الرحلة وبدالي أنه قارئ جيد في الجغرافيا والتاريخ ؛ حيث أخذ يصف لي مسار الرحلة وأننا الآن تقريباً فوق تـركيـا .. وأخبـرني أن أوكـرانيا بهـا زراعات كثيرة وأنها تعتبر سلة غذاء الاتحاد السوفيتي السابق .. وأخرج بوصلة وحاول تحديد مسار الرحلة والقبلة كللك وبينما نحن كدلك إذجاء المضيف فجلس بالكرسي المجاور لي ولم تمض لحظات حتى راح في سبات عميق .. !! ويغير جنبه من حين لآخر فينظر إلى الساعة أو إلى الركاب ثم يعود إلى النوم .. وبعد قليل حدث ما هو أعبجب فقد جاءت إحدى المضيفات وأيقظت راكباً كان يجلس خلف منير وتبادلا الحديث قليلاً ثم قام الرجل لها فجلست مكانه ثم نامت هي الأخرى ، وعببت من هذا الطاقم المضحك ولا سيما أن محمود حدثني أنه طلب من إحداهن كوباً من الماء فأخلت تكلمه في حنق ففهم أنها تقول له أنها سوف تأكل الآن (هو أنا فاضية لكم .. عايزة آكل) .. وبالفعل أحضرت طعاماً وجلست تأكل على أحد المقاعد ثم بعد أن نسى محمود الموضوع ومرت حوالي نصف ساعة جاءه المضيف بكوب من الماء .. فالطاقم يبدو أنه يرى نفسه متبرعاً بالخدمة .. إذ أنهم لا ريب يتاجرون أيضاً كـغيـرهم على متن هذه الطائرة فلماذا الإزعاج إذن وكلنا سواء ..!

خاولت أن أنام فلم أستطع فأغمضت عيني في استرخاء حتى اقتربت الساعة من الثامنة والنصف فأخلت أنظر أنا ومحمد من الشباك .. ولم يكن الوقت قد آذن بالغروب وتحدثنا أن الشمس في هذه البلاد تغرب في وقت متأخر عرفنا بعد ذلك أنها تنغرب في حدود العاشرة .. ولك أن تتخيل أن آذان المغرب في العاشرة حين يغط أكثر الناس في بلادنا العربية في النوم ، وبعد أن نظرنا إلى صحراء لا ندرى تابعة لأى بلد وجدنا اللون الأخضر يكسو كل مكان .. أشجار شاهقة كبيرة متشابكة .. ومجارى مائية فعرفنا أننا وصلنا تقريباً إلى حدود أوكرانيا وأنه لم يبق على الهبوط إلا القليل، ولاحظت أن أكثر الخيضار هو ناتج من تلك الأشجار فيمعنى ذلك أن تلك الغبابات غيىر مستبغلة في الزراعية وأنهبا لو استبغلت في زراعية الحخضسر والفاكهة لأثمرت على البلاد خيراً كثيراً بالإضافة إلى معلوماتي أن هذه الأشجار لا تصليح في أغلبها للاستغلال في تصنيع خام الخشب فليس منها كثير فائدة لا سيما أنه في أثناء فترة الشبتاء الممتدة لأكثر من ستة أشهر في هذه البلاد تسقط الأوراق ولا يبقى من الشبجر إلا عوده الذي يحمل ، ويحفظ الله الحسياة للنبات بتراكم الثلج على الأرض وعلى جذور الشسجر فيعمل كطبقة عازلة بينها وبين الجو الذي هو أكثر برودة من الثلج.

أتانى صوت المكبر داخل الطائرة بالروسية فقط أيضاً! ففهمنا أن ذلك إيداناً بالهبوط فاستيقظ المضيفون النيام ويا ترى هل نام السائق أيضاً؟ ربما! .. وربطت حزام المقعد لنفسى حيث بالطبع لن يهتم أحد بتذكيرى بربطه كما يحدث في جميع المطارات

### كييف

هبطت الطائرة بسـلام .. ونزلنا إلى المدرج .. الجـو صـيـفى يمـيل إلى الربيع .. الركاب ينزلون في هدوء .. أخذت أتلفت أثناء نزولي السلم هل ينتظرنا أحمد. فقد كمان المتفق عليمه بين وزارة الأوقاف القطرية التي بعمثتنا وبين هيئة الإغاثة الإسلامية التابعة لرابطة العالم الإسلامي بالسعودية أن هناك مندوبا سينتظرنا .. ليعمل كدليل لنا في تلك البلاد التي لا تتحدث إلا الروسية .. ولما لم أجد أحداً له ملامح عربية أو يرتدى ملابس إسلامية أو يظهر عليه شيء يلفت نظرنا إليه ؛ قلت لعلنا نجدهم داخل صالة الاستقبال.. وتوجهنا مباشرة إلى الحافلة التي تنقل الركاب.. وكان شكلها غريبًا ، فهي حافة عادية ولكن لها رأس سيارة نقل وقد ركب الصندوق الذي يحمل فيه الركاب ولونه أصفر وشكله كأنه أتوبيس عادي على شاسيه لسيارة نقل وظلت كابينة السائق هي نفس كابينة السيارة النقل فأثمر ذلك الكائن واللي عرفت بعد ذلك بالتجربة أنه هو المعتمد لنقل الركاب في كل مطارات الاتحاد السوفيتي السابق .. ركبنا جميعاً وحمدنا الله سبحانه وتعالى على السلامة .. وانطلقت بنا مع بقية الركاب تلك الحافلة حتى وصلنا إلى مدخل الاستقبال.

تجمعنا ثم دخلنا من الباب .. صالة واسعة يبدو أنهم يقومون فيها بترميمات .. وتذكرت ما قاله التاجر الإيراني إن كل شيء تقريباً على حاله منذ ثلاثين سنة لا يوجد في مكان الاستقبال إلا حوالي عشرة كراسي من الحديد موصولة ببعضها من مقاعدها بقضيب من الحديد .. الكراسي لونها لبني وقد تقشرت مع الاستخدام فظهر صدأ الحديد الذي هو أسفل ذلك

اللون ، أما المدخل فنضيق نسبياً وهو عبارة عن حوالى ثلاثة أبواب عرض كل باب متر تقريباً . مصنوع من الخشب ومركب فى الخشب زجاج كما هو الحال فى أبواب البلكونات داخل البيوت !

الأرض ليست مغطاة بشىء فلا يوجد موكيت أو مشمع مثلاً، وإنما يوجد بلاط من نوع قديم تآكل من طول الاستخدام .. بدا لى المكان وكأننا فى محطة قطار لقرية صغيرة ، عبر الصالة وفى الطرف المقابل للمدخل يوجد شباك يجلس خلفه رجل . وجدنا أن المغتربين كالتاجر الإيراني وغيره ذهبوا إليه فتوجهنا إلى هناك حيث لم نجد من يستقبلنا وأخذنا من هناك أوراقا ملأناها حول معلومات تتعلق بنا ، وسبب دخولنا البلاد .. فملأناها بالإنجليزية .. ثم توجهنا إلى شباك آخر لندفع بالدولار ثمن دخولنا كسياح فتوجهت إلى الشباك وأنا أحمل جوازات سفرنا جميعاً .. وكان قد سبقنى شخصان كويتيان يبدو من تصرفاتهما أنهما يتوجهان إلى هذه البلاد لأول مرة وأنهما لا يحسنان الكلام بأى لغة إلا العربية .

فى عمر ضيق يفسصل الواقف أمام الشباك عن الحائط خلفه حوالى متر واحد .. وقفنا أمام الشباك وقرأت للكويتيين تسعيرة الإقامة المكتوبة .. أسبوع إقامة بحمسة عشر دولاراً وشهر إقامة بخمسين دولاراً فالمبوع إقامة بحمسين دولاراً فاختارا أسبوعاً واخترت لنا شهراً حسب ما هو متفق عليه مع هيئة الإغاثة.. المرأة الواقفة خلف الشباك لا تتكلم الإنجليزية على الإطلاق بخلاف الرجل الآخر الذى أخذنا منه الأوراق حيث يتكلم الأخير ببعض كلمات منها ، وعجبت كيف يضعون شخصاً ليستقبل السياح لا يتكلم بأى لغة أخرى .! بعد أن أنهى الكويتيان الإجراءات أعطيتها الجوازات وعدتها خمسة جوازات وأشرت لها شهر ثلاثين يوماً . ثلاث إشارات بأصابع يدى العشرة فضحكت فقد كنت قرأت

التسعيرة على الزجاج ، وبدأت تكتب ثم أعطيتها عبر الفتحة الضيقة جداً من الزجاج ثلاثمائة دولار على حسب خمسين دولاراً لكل منا وبقيت خمسون تعيدها إلى فأشارت إلى وهى تعطينى الجوازات بأن كل شيء تمام ، فدققت لها على الزجاج مشيراً إلى الفلوس . فأعطتنى الخمسين الباقية .. وإن كنت لا أعرف هل تعمدت استبقاءها أم لا .

هذه المرة ذهبنا جميعاً إلى الجوازات وهو شباك آخر قدمنا للضابط الجوازات فأخذ يتأمل كلاً منا على حده ثم ختمها وتوقف طويلاً أمام صورة منير حيث قد امتلاً جسمه قليلاً عن الصورة التى في الجواز وفي النهاية ختم له بعد أن بدا القلق على وجه منير

دخلنا إلى صالة أخرى .. خالية من الركاب الذين سبقونا وأنهوا معاملاتهم تقريباً فوجدنا أنه مطلوب منا أن نملاً أوراقاً أخرى وبعد أن أخذناها وجدنا شاباً ذا ملامح عربية تأمل فينا ثم شرع في السلام علينا واحداً تلو الآخر ، وعلى وجهه ابتسامة مشرقة : السلام عليكم ، أخوكم عماد عبد الرحيم .. أعمل في هيئة الإغاثة وأكملنا تعارفنا عليه .. يتكلم اللهجة الشامية .. وفي أثنائها يبدو بعض الكلام المصرى .. أخد منا الجوازات وقام بنفسه بتعبئتها بالروسية .. ثم توجه معنا إلى السير الذي يضعون عنده شنط البد .. السير قديم مهترئ ولكنه يعمل .. ويجلس عنده شخص ذو ملابس قديمة .. الصالة تنقصها الإضاءة لا سيما والشمس قاربت على المغيب .. ونسيت أن أذكر أننا جلسنا نملاً الأوراق على دكك خشبية ، وأننا أخذنا الأوراق من مكتبة بها رفوف ضيقة على قدر الورقة أشبه بتلك المخصصة للأحذية في بعض المساجد

ينتشر في المكان عجائز يقمن بتنظيف المكان (وتعجبت أفي هذه السن!). خرجنا من تلك الصالة لنمر إلى مربعات خشبية طلب منا عندها تسجيل الأموال التي لدينا فسجلناها أمام إحدى الضابطات .. ولاحظت أنها تتفاهم مع عماد بلهجة فيها شدة .. وأنه هو الآخر يرد بنفس الأسلوب فظننت أن هناك مشكلة أو تساؤل فأسررت بذلك إلى عماد فقال لى : ليست هناك مشكلة .. ولكنهم اعتادوا هنا على هذا الأسلوب في الكلام ثم أضاف : والأوكران نسبة إلى سكان أوكرانيا – أشد جفاءً من الروس (أي مكان موسكو) لأن طباعهم كطباع القرويين أو البدو .

أنهينا ذلك الإجسراء ثم خرجنا من المكان .. وعلى بعد خطوات منه تعرفنا على آخرين كانا مع عماد أحدهما يعمل فى الهيئة أيضاً وهو كردى هارب من الاضطهاد ومذابح الأكراد فى العراق اسمه دارا محمود طه والآخر مصرى من الإسكندرية يعمل طالباً فى كييف بجامعة الهندسة حيث إن للهندسة هنا جامعة بها كليات .. المدنية .. الميكانيكية .. الخ، واسم الشاب عامر زهران وهو صديق لعماد .. الذى تبين لى أنه مصرى ولكنه يعيش مع أصدقاء له لبنانيين فتأثر بلغتهم .. ذكرنى شكل عامر بخال لى اسمه محمود فهو يشبهه فى ملامح وجهه كثيراً . لذا فقد استرحت إليه وأهاج ذلك فى وجدانى الشوق والحنين للإسكندرية بلدى الحبيب .

أما دارا فهو يشبه إلى حد كبير (على ولاياتى) وزير خارجية إيران السابق . بعد تعارف سريع خرجنا عبر صالة أخيرة إلى الشارع وقد لفت نظرى أشخاص يجلسون قريباً من الباب معهم كلب كبير جداً من نوع (ديرمان) الطويل ويضع صاحبه على فمه كمامة حديدية .. أظهرت تعجبى من حجم الكلب ولماذا يقف به فى الطريق فأجاب عامر: المعتاد هنا أن يكون لكل بيت كلب وتجدهم ينتشرون بهم خاصة فى الحدائق وقت العصر.

خرجنا من المطار .. أين الحقائب ؟ قالوا سندهب لنأخذها من مكان

آخر حدوه لنا .. السيارات واقفة أمام المطار .. لاحظت أن هناك نوعين من السيارات .. إما سيارات روسية الصنع وقديمة في العادة ، وإما سيارات أوروبية فاخرة مرسيدس وأوبل وبي إم دبليو بما يدل لأول وهلة على أن هناك صنفين من الدخول لمواطني البلد ولا توجد طبقة وسطى وتلك كارثة.

اتفق عماد مع سيارتين لتقلانا نحن الثمانية مع أدواتنا: سيارة فولجا روسية - وهي سيارة تشبه في حجمها السيارات الأمريكية لكنها أصغر قليلاً - وسيارة أوبل حليثة نوعاً ما .. واتفق عماد على أن يعطى عشرين دولاراً نظير نقلنا إلى الفندق أليس كثيراً أن ندفع أربعين دولاراً نظير نقلنا إلى الفندق في بلاد سمعنا أنها رخيصة للغاية .. ركبنا جميعاً .. وركبت أنا ومحمود محمد وعامر في السيارة الأوبل وانطلقت بنا السيارتان طريق جميل يحفه الشجر ثم انحرفنا بالسيارتين إلى طريق جانبي ضيق مشينا فيه قليلاً ثم توقفنا أمام منطقة مغلقة يفترض أن الشنط قد وصلت إليها .. ذهب عماد والذين معه في السيارة للسؤال عن المكان وبقينا نحن في مكاننا.. الجو مائل للحرارة .. وملىء بالهوام الطائرة .. هاموش وناموس .. لم أطق الجلوس في السيارة فأشرت على الإخوة بالوقوف ووقفنا بجانبها نحدث.. وكالعادة دائماً بدأت بسؤال محدثي :

- ما هي طبيعة دراستك يا عامر ؟
- بدا الاهتمام على وجهه وهو يقول:
- دراستى للهندسة المدنية ؛ فكليتنا مختصة بدلك فقط فهى كلية الهندسة المدنية .. وقال :
- إنهم لا يتركون عموماً فرصة للطالب ليكون فارغاً فنحن على سبيل المثال قد انتهينا من الدراسة قبل قليل وهم الآن يطلبون منا نشاطات عملية. سألته: وما طبيعة ذلك النشاط؟ قال:

- يخترعون لنا أى شىء فمثلاً يطلبون منا القيام بترميم وصباغة مبنى الجامعة سألته :
  - هل الدراسة سهلة أم صعبة ؟ قال :
- عادية .. وعموماً نحن ندرس سنة تمهيدية لتعلم اللغة ثم أربع سنوات للدراسة التخصصية وسنتين للماجستير . قلت :
  - ولماذا تدرسون الماجستير ألا يمكن الاكتفاء بالبكالوريوس ؟ فقال :
- ولكنهم في مصر يعادلون الماجستير بالبكالوريوس. فسألته عن مصاريف الدراسة ؟ قال:
- أما عن نفسى فأنا مرشح لمنحة عن طريق منظمة الشضامن الأفروآسيوى .. وقبل سقوط الانحاد السوفيتي كان يخرج دعمه لمنظمة اليونسكو عن طريق فتح المجال أمام المنح اللراسية لدول مختلفة .. وأضاف باستهزاء وكأنه يتذكر الأيام الخوالي للاتحاد السوفيتي :
  - نحن لا يمكن أن نأخذ ثمناً للعلم .. قلت :
    - والآن ؟ .. قال:
- تغير كل ذلك بعد السقوط .. فطبعاً هم الآن يأخلون مصاريف دراسية تختلف من جامعة لأخرى ومن دراسة لأخرى وكلك من بلد لآخر .. ومع الأسف مع تغير أحوال المعيشة يمكن الآن عن طريق الرشوة التحكم في أشياء كثيرة . قلت :
  - كيف ؟ .. قال:
- يمكن للطالب أن يدفع رشوة لئلا يحضر الدراسة ، بل وصل الأمر إلى تغيير نتائج الامتحانات .. سألته :
- لماذا أتيت إلى هنا مع أنه كان بإمكانك أن تدرس في مصر دون أن تعانى مشقة الغربة ؟ قال :

- الأنى لم يكن لدى المجموع الله يمكننى من دخول كلية الهندسة حيث أرغب . قلت :
  - وماذا حدث إذن ؟ قال:
- قدمت في كلية التجارة وبعد انتهاء السنة الأولى جاءني القبول من المنظمة فجئت .. قلت :
  - وأضعت هذه السنة ؟ قال :
    - وماذا أفعل ؟ ..

طالت الوقيفة وانضم بعض النحل إلى مظاهرة الناموس والهاموش المحيط بنا ، قلت متأففاً : لعل الحشرات بهذا الحبجم وهذه الكثرة في كل كييف.. ابتسم قائلاً :

توجد حـشرات ولكن قليلة ويبدو لأننا في منطقة نائية ومليئة بالمستنقعات للا يكثر فيها الناموس .. وانشغل بقتل نحلة كانت تحوم حولنا كشيراً .. لمحت من بعيد سيارة "زل" من نفس نوع السيارات النقل المستخدمة لقوات الأمن المركزي في مصر .. ونفس اللون الزيتي .. قلت ضاحكاً: وهل جاء الأمن المركزي إلى هنا أيضاً ؟ .. فعلق مبتسماً وقال:

إنها ليست سيارات حكومية فقد تكون مملوكة لبعض الأفراد .. تململت من الوقوف .. ثم قلت له :

ما رأيك أن نستمشى باتجاه الإخوة لعلنا نساعدهم فقد تأخروا علينا ، فقال محذراً:

لا يمكننا أن نُترك السائق مع شنط البد الخاصة بكم فقد يأخذها ويمشى وتذكرت كافة التحذيرات .. سكت قليلا وتأملت في المكان من حولنا ثم علقت لمحمود على منظمة التضامن الأفرآسيوى قائلاً:

يا أخى لا أعرف عن هذه المنظمات شيئاً فهى أسساء نسسمع عنها ولا

ندرى ما حقيقة نشاطاتها ؟ قال عامر:

لقد أخبرنى عنها أحد أقربائى .. وسنة ما أتيت كانت هناك عشر منح لم يخرج من مصر وقتها إلا أنا وطالب آخر .

وهل علينا عماد مقبلاً من بعيد وهو يشير إلينا لنتحرك إليه فركبنا السيارة وأدركناه في الطريق وركب معنا بجوار عامر ، ومشينا بالسيارة إلى مسافة بعيدة وقال عماد: إنهم يضعون الشنط في قرية للبضائع على أساس أن القادمين كلهم تجار ولابد من التأكد من امتلاك كل شخص لما يأخذه.

مالت الشمس للمغيب .. عند اقتراب الساعة من العاشرة والنصف بتوقيت كييف ولم نزل وقوفاً ننتظر أن يأتى دورنا للدخول والبحث عن الشنط .. بدأت أشعر بالتعب وأردت الذهاب للحمام فأسررت بذلك لعماد فسأل وأرشدنى إلى مكانه .. ثم أعطانى زجاجة فارغة لأحتفظ ببعض الماء لاستخدامه بالداخل فهى خالية من الماء .. قلت فى نفسى يبدو أن هناك فروقاً كثيرة بين بلادنا وتلك البلاد .. حمام قديم كقدم المكان ، صحبنى عماد إلى هناك وأدخلنى ثم وقف لينتظرنى بالخارج .

وعندما خرجت وقفت مع عماد لحظات أتأمل في حوض للزهور أخاذ الجسمال أمام مكان الحسمام وأنا أقارن وأتعبب من التناقض بين جمال مخلوقات الله تعالى وقذارة بنى الإنسان .. داخل الحمامات لا سيما إن كان ذلك الإنسان ملحداً أو شيوعياً سابقاً!

سألت عماد ونحن في طريق العودة : هل تعمل في الهيئة منذ فترة طويلة فقال :

إننى فى الأصل أدرس الهندسة بكلية النسيج .. وكثير من الهيئات هنا تستفيد من وجود العرب الدارسين للعمل معها حيث بتقنون اللغة ويقيمون فعلاً بالبلاد بالإضافة إلى أن تشغيلهم سيكون له فائدة فى دعوتهم ولا يخلو الأمر من فائدة اقتصادية حيث لا يعطونهم مثل من يحضرونه من الخارج ..

علقت قائلاً:

كل شيء في هذه البلاد يعتمد على الطوابير ؟

دخلنا وبحثنا عن الشنط فوجلنا كل الحقائب إلا كرتونة معلبات احضرناها لاستخدامها عند اللزوم، وظللت أبحث لأننى الذى اشتريتها واعرف شكلها وأخيراً وجدتها بعد عناء .. ثم انصرفتا .. تذمر السائقان من طول الانتظار وهددا بالانصراف إذا لم نزد لهما الأجرة فاضطر عماد لضاعفة الأجرة فصارت ثمانين دولاراً وعلق محمود بكلمة واحدة: استغلال! ..

كانت الدنيا قد أظلمت .. ولا توجد إضاءة إلا على بعد كبير .. ثم بدت لنا امسرأة تطل من كشك علوى عند باب الخسروج .. لا بد من دفع رسوم للخروج .. نزل عماد إليها .. أين مكان دفع الرسوم .. أشارت إلى مكان بعيد . ذهب مغضباً إليه وقال أكل هذا الجهد لندخل إلى البلد بعض الزوار . لم لا تجعلون دفع الرسوم على البوابة .. جلسنا في السيارات نتظره .. وعلقت قائلة مسكينة تلك المرأة .. تجلس في هذا المكان وحيدة طيلة الليل .. مكان معزول مظلم .. في منطقة نائية بعيدة .. أردف عامر :

وهذا هو حال المرأة دائماً في هذه البلاد أنها تقوم بأعمال شاقة وصعبة فمثلاً لا يبقوم بأعمال البناء والصباضة والسباكة وغيرها هنا إلا النساء كما أنها تقوم بجميع أعمال النظافة وقيادة سيارات النقل الجماعي (الترليبوس) سألته عن (الترليبوس) فقال:

مثل الترام عندنا في الإسكنلوية ولكنه له حرية حركة فهو خليط بين الأتوبيس والترام .. قبلت : عرفته أليس هو مثل (الترلي باص) الذي كان

موجوداً في القاهرة .. قال: لا أعرف .. قلت: بلى هو فقد كان في القاهرة اتوبيس يسير على الكاوتشوك ولكنه يستمد الطاقة بواسطة الكهرباء قال نعم هو .. علقت قائلاً : وهذا المشروع قد ألغى الآن من القاهرة فقد كان يسبب كثيراً من الزحام والاختناق .. أضاف متهكماً : ولكنه لم يلغ من هنا فهو في أغلب مدن الاتحاد السوفيتي السابق .. قلت : وهذا أيضاً تقوده النساء فماذا يفعل الرجال إذن .. قال : إنهم يستنكفون عن امتهان هذه المهن وقد كانت الشيوعية تنادى وتطنطن كثيراً عن أهمية عمل المرأة ومشاركتها للرجل سواء بسواء .. الرجال في الأغلب يعملون في المصانع .. قلت في نفسى : كم ظلمت المرأة بتلك الشعارات فأخرجوها من البيت فاختل البيت ثم أسلموها لتلك الأعمال الشاقة لتزداد تعاسة ببعدها عن البيت ثم تعبها في العمل فماذا بقى لها من الأنوثة بل من الآدمية .. عاد عماد مرة أخرى وقسلم للمرأة الأوراق وانسطلقت بنا السسيارات بعسد أن سُسمح لنا بالمرور .. جلست أتأمل في الطريق .. طريق طويل محفوف بالأشجار .. فالمطار في منطقة نائية .. جلست أنظر إلى الطريق ليس فيه إنارة كما هي المعادة في الطرق السريعة .. وعجبت لأنه خال كذلك من العاكسات الضوئية الصغيرة التي توضع في أغلب الطرق السريعة الآن لتحديد الخطوط الأرضية وللسير على هواها .. الطريق عريض نسبياً ذكرني بطرق القاهرة والسائق يضيء الطريق أمامه بالنور العلوى للسيارة .. لاح من يعيد شبح شخص يقف على جانب الطريق في الظلام .. يبدو أنه ينتظر سيارة عامة تقله فهو واقبف بجوار مظلة خرسانية كتلك التي توجيد عند محطات الحافلات .. اقتربت السيارة أكثر وأنا أنظر إليه بتلقائية .. ما هذا .. إنه ليس شخصاً واحداً .. إنهما شخصان .. رجل وامرأة .. متعانقان .. أشحت بوجهي .. قلت لعامر .. نحن جئنا إلى هنا للدعوة وبما أنك من سكان

كييف نريدك أن تعطينا نبلة عن الدعوة هنا وأحوال المسلمين.

قال: طبعاً أنت تعرف أنني طالب، وليس لدى عموماً خبرة في أغلب وجوه اللعوة هنا ولكن سأقول لك ما أعرفه .. مثلاً يوجد هنا عرب كثيرون ومن جنسيات مختلفة أغلبهم طلبة في الجامعات ، وغالباً يكون كل نشاط بحسب همة الطلاب فيها ، فأنا أعرف طلبة جـزائريين ولبنانيين هنا يقومون بالدعوة وإلقاء الدروس ولكن أغلبهم الآن مسافرون في العطلة . قال محمود: هل يوجدهنا مركز إسلامي ؟ .. فقال: إلى الآن لا يوجد ويبدو أن هناك مشروعاً لللك .. منيسر : وكيف تصلون الجمعة إذن ؟ قال : في مصليات الجامعة .. قلت : وهل يسمح لكم بالصلاة في الجامعة ؟ قال : نعم .. وكما قلت إن بعض الإخوة لهم نشاط يرتكز على مساجد الجامعة كما أن لهم بعض الدوريات والجرائد يوزعونها بين حين وآخر .. سألته : وعامة الناس ؟ قال : الأوكران أغلبهم مسيحيون ، وبعد السقوط عادوا إلى مسيحيتهم .. وعموماً الناس هنا لا يفقهون شيئاً عن الأديان ولكن توجد الآن موضة التدين بين الشيوعيين . قلت : موضة ؟! .. قال : نعم فالتحضر الآن هو أن يعـتنق ديناً .. أو بالأحرى أن يـؤمن بوجود الله .. كـما كـانت الموضة قبل ذلك الإلحاد .. أيام بداية الشيوعية .. قلت : إذن فإن الموضوع هو نوع من الرفض للشيوعية يعبر عنه في صورة اعتناق دين.. قال : تقريباً، لذا تجد أن أغلب الأديان والمذاهب هنا تعسمل .. ولها دعاة .. ومراكز . قلت: والمسلمون ؟ قال: يوجد هنا الشيعة لهم نشاط كبير - نظرت إلى محمود ومنير ثم قلت: وكيف نشاطهم ؟ قال: ينظمون حلقات تعليم .. واحتفالات في المناسبات .. وكــذلك يصدرون المجلات والجرائد كما قلت لك .. سألته هل من المكن تهيئة محاضرة أو إلقاء ندوة للعرب في أثناء تواجدنا .. قـال ممكن ولكن لابد من بعض الوقت لأخـذ الإذن من الجامعة

وتهيئة المكان وإخبار الناس .. قلت لمحمود : ما رأيك ؟ قال نتشاور في ذلك.

وكان الاتفاق بيننا على أن نرجع بالقول إلى مسئول واحد كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فقال (إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم) وكان أن اتفقنا على محمود .

لا تزال السيارة تسير ، ومن بعيد بدا لنا شاطئ نهر عرضه حوالى ثلاثين مترا سألت عامر : ما اسم هذا النهر ؟ قال دنيبر . قلت : ديبر . قال : لا دنيبر .. انحرفت السيارة إلى اليمين فوق كوبرى علوى يمر فوق النهر وبعد أن مشينا قليلاً بدا لنا "الترليبوس" وهو مزدحم تقريباً علق محمود .. ولا تزال الدنيا زحام .

ساد الصمت .. ثم وصلنا بعد حوالى عشر دقائق إلى الفندق .. أنزلنا الشنط من السيارات ثم دخلنا .. إنه ليس فندقاً كما نظن .. إنه أشبه بما يسمونه (بانسيون) ، الباب من الشارع يطل على باب آخر داخلى بينهما مسافة حوالى متر ونصف وهذه العادة منتشرة فى تلك البلاد بحيث تكون المسافة بين البابين طبقة عازلة عن الجو البارد ، أما الباب الداخلى فيطل على صالة بحيث إذا استمر الداخل فى السير قابله سلم للصعود إلى الأدوار الأعلى ، وعلى اليمين مكتب الاستقبال .. وكان خالياً من الموظفين وتوجد أمامه ثلاثة من كراسى الفوتيه وشماعة للملابس وعرفت فيما بعد أن شماعات الملابس منتشرة فى كل مكان حيث يخلع كل داخل من الخارج البالطو الثقيل الذى بلبسه عليها ويتحرك فى المكان المدفأ بواسطة تسخين البالطو الثقيل الذى بلبسه عليها ويتحرك فى المكان المدفأ بواسطة تسخين البياذ فى المواسير بحيث تمر المياه الساخنة من منبع حكومى وتضخ إلى البيوت أو إلى أى مكان عام .. على البطرف الأيسر من الصالة توجد مساجة مشابهة للطرف الأيمن ليس فيها إلا شماعة ملابس وجهاز تليفون المياحة مشابهة للطرف الأيمن ليس فيها إلا شماعة ملابس وجهاز تليفون المياحة مسابهة للطرف الأيمن ليس فيها إلا شماعة ملابس وجهاز تليفون

يعمل بالعملة المحلية ، المكان بلفه قدم لافت للنظر .. وقدارة لا تخطؤها العين ، صعدنا على السلم ثم دخلنا إلى اليمين فمررنا فى طرقة عرضها حوالى متر تطل على غرف على الجانب الأيمن للداخل عرفت فيما بعد انها مكاتب مؤجرة لشركات وكان منها غرفة خاصة بإدارة الفندق . تكلم عماد مع عجوز بداخلها واخد منها مفاتيح الغرف .. صعدنا .. وأخد كل اثنين منا غرفة .. أنا ومحمود أخذنا غرفة على يمين الطرقة مقابلها منير والطيب وبجوارها دارا والقحطاني وعلى أول الطرقة عماد وعامر .

تتكون غرفتنا من سريرين ودولاب لوضع الأمتعة حاولنا فتحه فلم يفتح فلم يفتح ! الأرض لا يغطيها شيء وإنما تغطى كل أرضيات الغرف بمشمع قديم .. وبالغرفة شباك طويل يطل على حديقة صغيرة تفصل بين مبنى الفندق والمبنى الذي يليه .. والحق أن نظام البناء وترتيب البيوت هنا جميل؛ فكل عمارة لابدلها من منفل ترى منه الحدائق والتي بالطبع تغطيها الثلوج في الشتاء فينتهي المنظر البديع الذي نراه في الصيف من اكتساء كل تلك الحدائق بالخيضرة الجميلة .. وسط هذا الجيمال الرباني من الحدائق الجيميلة تقف العمارات التي أقامها الشيوعيون على طراز واحد في الأغلب وبلا أي لمسات جمالية أو معمارية وهي شبيهة إلى حد كبيس بتلك العمارات التي يسميها الناس عندنا بالإسكان الشعبى .. وأغلب البيوت في كييف حوالي خمسة طوابق مرتفعة البناء بلا أي مصعمد ! بعد أن استقر بنا المقام في الغرف وحيث بذلنا جهداً مضنياً في الصعود بأمتعتنا إلى الحجرات .. نظرت إلى عماد بعد أن أنهكني التعب وقلت معلقاً: ألم يكن هناك فندق أفضل من ذلك ؟ .. قال وكأنه ينتظر منى أن أغيسر المكان : بالفعل يـوجد طبعاً ولكنها غالبة وعلى العموم كله عليكم .. وتأملت أن الغربة في هذه البلاد تجعل من ساكنيها أشخاصاً أشداء .. كما أنها تطبعهم بطباع مادية

معينة .. فكل إنسان مسئول عن نفسه .. لابد له من توفير أسباب معيشتها ، إنه ليس له علاقة بغيره ولو على سبيل المجاملة .

دخل الجميع إلى غرفهم ، وانشغلنا قليلاً بترتيب الأمتعة حيث كان التعب قد أنهكنا ثم استعد كل منا للصلاة .. فقد تبقى لنا صلاة المغرب والعشاء نصليها جمع تأخير .. خرجنا للصلاة حيث وجدنا مكاناً به تليفزيون قديم موضوع على ترابيزة قليمة وكرسيان قلران للغاية من الكراسى الفوتيه المنجدة بمخلوط من الصوف والدوبار .. وقد تكونت على أذرعها طبقة سوداء دهنية من الوسخ فكنت أشمئز من مجرد النظر إليها .. كما توجد ترابيزة ونبتة ظل غير معتنى بها .. المهم أن هذه المعدات العظيمة موجودة في صالة صغيرة .. يبدو أنها أعدت كاستراحة لنزلاء الدور .

اعددنا المكان للصلاة فأزحنا الكراسى .. وحددنا القبلة بالبوصلة .. واتخذنا البطاطين المعدة للنوم كمفارش للصلاة عليها .. ووقع اختيار الإخوة على العبد لله ليؤمهم في الصلاة . كان المتفق عليه بين وزارة الأوقاف وهيئة الإغاثة الإسلامية أن تنزل مجموعتنا إلى كييف ثم تنتقل منها إلى شبه جزيرة القرم .. .. والتي كانت ذات أغلية مسلمة حتى نقيم هناك دورة لتعليم الدعاة من ساكني البلد .. بحيث نكون قد ساهمنا في وقت قصير في مساعدة إخوتنا هناك بشيء من العلم وتصحيح بعض المفاهيم كما أن وجودنا لاشك سيشد من أزرهم .. حيث سيفيدنا ذلك في التعرف على أحوالهم بشكل عام .. ونشاهد أوضاعهم عن قرب .. كان بالاتفاق إذن على أن نلهب جميعاً إلى هناك .. ثم بعد انتهاء مدة اللورة ننقل جميعاً كذلك إلى موسكو لإلقاء محاضرات أخرى هناك .. ولكننا بعد أن انتهينا من المعلبات التي اصطحبناها من الدوحة .

فقال عماد : الحقيقة أن هناك ترتيباً آخر غير المتفق عليه حيث إن علدكم أكثر من احتياج المهمة التي في القرم لذا فقد قررت الهيئة أن يذهب ثلاثة منكم إلى موسكو مباشرة في حين يتبجه آخران إلى القرم للقيام بالمهمة مناك.. أثار ذلك الحبر قلقاً بيننا .. فقد كنا هيأنا أنفسنا على البقاء معاً .. ففوجئنا بهذا الخبر الذي يحكم علينا الافتراق .. وهنا بدأنا نشعر بشيء من الحيرة .. خلوت أنا ومسحمود في حجرتنا .. ومحمود هو الوحيد الذي لي به معرفة سابقة وطويلة .. في حين أننا - أنا وهو - لا نعرف أحداً من مصطحبينا إلا عندما دعينا للسفر .. ومعنى ذلك أننا لا نعرف قدرات الآخرين من الخطابة .. والرد على الأسئلة والشبهات أو التصرف في الأمور العامة ، وبما أنا قد أنطنا بمحمود المستولية فلابد لنا من حل .. والمشكلة الآن هو أنه لابدلنا من الافتـراق .. ومن المنطقى أن يكون كلُّ منا في مجموعة بحيث لو اكتشف أن قدرات المجموعة غير مناسبة للقيام بالعمل والمحاضرات قام بذلك وحده ، استقر الأمر إذن على أن يكون محمود في مجموعة وأنا في مجموعة أخرى .. فمن يا ترى في هذه المجموعة ومن في تلك .. ؟ قلت لمحمود أنا شخصياً ليس عندي مانع أن اذهب إلى القرم ، وكنت أستحضر في نفسي أن أكتب مذكراتي عن الرحلة فأريد أن أذهب إلى أكشر من مكان لتنزداد تلك المذكرات ثراءً .. ولكنى سرعان ما اكتشفت أن تلك رغبة الجميع تقريباً ومن ثم وجدنا الحل الأمثل ني الاقتراع .. فاقترعنا تسرعتين .. قسرعة خساصة بي أنا ومحسمود وقسرعة خاصة بمنير والطيب والقبحطاني .. فأسـفر الاقتـراع عن تحديد سـفري أنا والطيب إلى القرم .. وأن بذهب بقية الإخوة إلى موسكو .. ويبدو أن رغبة منير كانت شديدة في السفر إلى القرم فأخذ يسراود محمود على أن يعيد القرعة أن يأذن له أحدنا في التغيير .. والحق أنه ليس من عادتي أن أمتنع عن

رغبات إخوانى إلا أننى لم أجد مبرراً كافياً منه لأغير موقعى معه فرفضت حيث شعرت أن المصلحة التى ذكرتها أقوى من رغبته في مجرد التعرف على مكان جديد.

انتهى الأمر إذن باستقرارنا على مجموعات السفر .. وقال عماد : بما أنكم لم تحصلوا على تأسيرة موسكو . وحيث إننا نحتاجها جميعاً .. لذا فسنقيم هنا حتى نحصل عليها من السفارة ثم تسافر المجموعتان إلى الجهتين المحددتين . سألته وكم يستغرق ذلك قال يومان على الأكثر سنقدم للتأشيرة غداً ونستلمها بعد غد إن شاء الله .. عندما خلوت بمحمود قلت : لماذا لا نجلس هنا في كييف قليلاً ما دمنا موجودين فيها فعلاً .. ؟ قال : إن لنا مهمة محددة نريد إنجازها .. قلت له : ولكنك سمعت من عامر عن وجود بعض الطلبة العرب ونريد أن نقيم لهم محاضرات إن استطعنا ، وما دمنا لن نتأخر إلا بضعة أيام فما المانع من ذلك قال فلنحاول إن نلتقي بهم غداً .. سكت على مضض .. ولكن فكرت وقلت لنفسي إذا فلحت في خداً .. سكت على مضض .. ولكن فكرت وقلت لنفسي إذا فلحت في المجموعة أو على الأقل لمجموعة أو على الأقل لمجموعة أو على الأقل

طال بنا السهر ومع ذلك لا نزال نشعر بالحيوية بعد أن استرحنا .. خرجت من الحجرة قاصداً عامر .. وذهبت إليه في حجرته مع عماد .. وجلسنا قليبلاً نتجاذب أطراف الحديث .. وفي استرخاء أخذ عماد يعلق على أن الحياة هنا تغيرت سريعاً في السنوات الأربع الماضية .. وقال إنه في أول عام أتى إلى هنا أنفق مائة دولار فقط في خلال العام كله ! وأنه اشترى منها دولاباً وسريراً وبعض أدوات للمطبخ .. وأنفق البقية الباقية على المواصلات والطعام حيث يأخذ الطالب هنا حجرة مشتركة مع زميل في سكن الطلاب .. ثم تنهد عامر قائلاً : ولا تكفي أضعاف هذه الأموال لنفقة سكن الطلاب .. ثم تنهد عامر قائلاً : ولا تكفي أضعاف هذه الأموال لنفقة

شهر واحد، وذلك يرهق ميزانية الأسرة التي تنفق على الطالب المغترب .. وهذا ولذا فإن أكثر الطلاب يسعون للعمل أو التجارة أثناء مدة دراستهم .. وهذا شيء صعب ؛ فالدراسة تتطلب تفرغاً لأن أغلب الطلبة يدرسون مواد علمية كما أن طبيعة التجارة في البلد لها أوضاع خاصة في وجود المافيات .

مالت في فضول حداوني عن المافيا فقد أثار الحديث عنها رغبتى في التعرف على نشأتها. قال عمار: إنها طبقة تكونت بعد سقوط الشيوعية وهي عصابات منظمة تفرض أتاوات على التجار وغيرهم من الأغنياء والسياح حتى الهيئات الإسلامية لا تنجو أحياناً من مطالبة ألمافيا لها بالأموال. قلت: والذي لا يدفع .. قالوا: في الأغلب يكون جزاؤه القتل . قلت: معقول .. القتل .. قال عامر: بلا أدنى رحمة .

مالت وكيف تكونت تلك العصابات؟ قال: بعد انتشار البطالة وعقب انهيار الشيوعية وارتفاع الأسعار وهذا التغير السريع في المجتمع شعر أولئك بأهمية الثراء السريع فأخذوا هذا السبيل حيث لا دين يمنعهم ولا حكومة قوية تقف أمامهم .. قلت وكيف تكونوا إذن ؟ أجاب دارا: أكثرهم من الشيوعيين الذين كانوا يعملون في جهاز المخابرات (الكي جي قبل انهيار الشيوعية ، لذا فقدراتهم عالية في استخدام الأسلحة كما أن لديهم مهارات أخرى مختلفة اكتسبوها من عملهم كعملاء للمخابرات . والغريب أن بعضهم لا يزال يعمل في المخابرات حيث يتسنى لهم مع تواجدهم في أماكن عملهم بالاطلاع على أسرار معينة تساعدهم على التعرف على الفرائس التي يصطادونها .. دار رأسي وأنا أتخيل ما يحدث. قلت وهل يشراك المسلمون في شيء من ذلك ؟ بدا الاهتمام على وجهه وهو يقول نشأ كرد فعل عصابات أخرى من المسلمين وهم يحملون نفس الصفات الإجرامية إلا أنهم غالباً لا يهاجمون إلا الكفار ويبررون لأنفسهم المهات الإجرامية إلا أنهم غالباً لا يهاجمون إلا الكفار ويبررون لأنفسهم

ذلك بأنهم قد نالوا من الشيوعيين الأذى الكثير عبر سبعين عاماً حكمها الشيوعيون وآن الأوان لتصفية تلك الحسابات .. وأردف عامر : أمر معقد.. قلت : بالطبع ولكن فعلهم ملموم بلا شك .. سألت وهل يهاجمون المسلمين ؟ قال عماد : أحياناً حسب طبيعة ألمافيا ، وقد تحدث مواجهات بين المافيات وبعضها تسال فيها الدماء أنهاراً .. سألت بالنسبة للمسلمين من المافيات هل هم من قوم معينين قال أغلبهم من الشيشان وهم قوم أشداء بطبيعتهم ومنهم بالمناسبة رسلان حسب الله توف رئيس البرلمان الروسى السابق ومنهم كذلك الأوزبك وفيهم ضخامة في بنيتهم وقوة وإن كانوا أقل جرأة من الشيشان .

تململ دارا في جلسته ثم قال: وبالمناسبة نلكركم طبعاً الا تفتحوا الأبواب عند سماع الطرقات عليها إلا بعد التأكد تماماً من شخصية الطارق لأنهم كثيراً ما يتبعون هذه الأساليب مع الغرباء لسرقتهم بالإكراه .. ابتسمت في كلل ثم نظرت إلى عامر وقلت له: الا تستطيع أن تحدد لنا موعداً مع بعض الطلبة العرب بحيث نقيم محاضرة أو حتى لقاء دعويا محدوداً .. فقال: أنت تعلم أننا الآن في أجازة الصيف وسيكون من الصعب التحضير لمحاضرة عامة لا سيما أن أكثر الإخوة هنا على سفر ولكني سأحاول ترتيب لقاء بينكم وبين بعض الإخوة هنا وبالذات أخ جزائري نشيط في المحوة .. عندئذ شكرته وانصرفت إلى الغرفة .. فقد كنت متعباً من مجهود ذلك اليوم الحافل

# في الفندق

استيقظت صباحاً وإنا أكثر نشاطاً واستعداداً للعمل .. فسألت عن عماد وعامر فقالوا: إن صماد ذهب إلى السفارة الروسية لنأخذ تأشيرة الدخول ، وعامر ذهب للمشروع الذي تلزمه الجامعة بالانخراط فيه للتدريب .. نظرت من الشباك وجلست قليلاً .. أغلب الزملاء نيام من جراء اليوم السابق ، دفعني الفضول إلى النزول إلى باب الفندق ثم أخذت جولة في المستطيل المحيط به .. الشارع أمام الفندق عريض قدرت عرضه بحوالي ٢٥ متراً والحياة تسير بشكل رتيب و(الترامفاي) تمتلئ بركابها .. وتأملت في كلمة الترامفاي تلك فإن أهل الاسكندرية يطلقون على (الترام) اسم (التروماي) كما يطلق أهل القاهرة (الترلي باص) على (الترليبوس) الذي رأيناه سابقاً . فهل يعد هذا من آثار أيام الاشتراكية التي أحدثت تداولاً لبعض الكلمات بل وغيرت في المفاهيم المتشرة والعادات المكتسبة والتي منها اللامبالاة .. المنتشرة في كثير من صور التعاملات .

الجو صيفى جميل والخضرة تملأ المكان .. إن أجمل ما في هذه البلاد هي تلك الطبيعة الخلابة التي حباها الله بها .

مشيت بجوار خط الترامفاى قليلاً ثم انحرفت يميناً فى اول شارع ثم يمين فيمين إلى الفندق مرة أخرى .. الحياة هادئة .. ولكن لفت نظرى وجود كثير من الناس فى الشوارع : شباب من الجنسين ونساء وأطفال ورجال وشيوخ .. إنهم فى الغالب يتسكعون وفى وقت يفترض أنه من وقت العمل الرسمى .. ألا يعمل هؤلاء ؟ .. سؤال تردد فى نفسى وقلت سأطرحه على الإخوة .

مر علينا يومان ونحن بانتظار التحرك وليس لنا من دور نقوم به إلا تلك المناقشات الجانبية مع عامر وعمار .. كان السبب في تأخرنا أن عماد كلما ذهب لأخذ تأشيرات الدخول من سفارة روسيا يجد زحاماً شديداً عليها من الطلبة الذين برغبون في الذهاب إلى موسكو فهم يملأون شارع السفارة .. ويقف شرطيان على بابها يمنعان الناس من الدخول إلا عدداً معيناً كل يوم وبالطبع من يدفع لهم سيدخل ومن لا يدفع لا يدخل ضمن هذا العدد ، ولم يدفع عماد .. فلم يدخل! وينتهى اليوم عليه في محاولات الدخول فيعود إلينا في الرابعة تقريباً .

سأل منير: ولماذا يحرص الطلبة على الذهاب إلى موسكو؟ فقال عماد: إن الكثير من المصالح لا يزال مرتبطاً بموسكو ولا سيما شهادات التخرج العلمية .. وعلى العموم ما زالت موسكو تمثل ثقلاً كبيراً في الجمهوريات التي استقلت عنها . أضاف عماد سأحاول إن شاء الله غداً أن أقابل السفير أو حتى القنصل لنأخذ لكم التأشيرة فمن منكم يريد أن ياتي معى فقال محمود أنا .. يبدو أن عماد المسكين قد أتعبته تلك المهمة السخيفة .

قال عماد: نريد أن نتمشى قليلاً فى البلد .. أن ننزل إلى المحلات ونغير الجو عموماً .. وافقت رغبته تلك حوائجنا ؛ حيث كان الملل قد تسرب إلى نفوسنا بعد قضاء ثلاثة أيام فى الفندق .. وحيث لا نجد لنا غداءً إلا ما كان معنا من المعلبات .. فول وجبن وسمك وتمر وعسل .. فلا نأكل إلا بعضها فى الإنطار وفى الغداء والعشاء .. تعاطف معنا دارا وقال : اتفقت مع عامر على أن نذهب غداً صباحاً سوياً لنشترى لحماً إسلامياً من جزار مسلم أعرفه .. سنذهب سوياً فأطبخه لكم .. وارتفعت الضحكات مباركة تلك الخطوة نقد أنهكنا أكل المعلبات فهنا تنعدم المطاعم الإسلامية ..

اردفت أيا كان طبيخك فسيكون شهيا يا دارا ..

قال في ثقة: ومع ذلك فأنا طباخ ماهر

### جولةقصيرة

خرجنا بعد تناول غدائنا المعتاد لنتنزه كما اتفقنا .. ذهبنا أولاً إلى مركز المحلات قبل أن ننزل إلى وسط البلد .. واشترينا بعض الهدايا التذكارية اغلبها أطباق خشبية سوداء مرسوم عليها بألوان الزيت باقات زهور متقنة وشكلها جميل ، وعلمنا أن هذه الأطباق والبراويز هى تقريباً أكبر ما يميز المنتجات الجمالية فى هذه البلاد .. اشتريت كذلك لوالدى ولوالد زوجتى بدل صوفية قيمة الواحدة حوالى ٢٥ دولاراً ثم لم نجد شيئاً آخر سوى المنتجات غير المحلية أى المستوردة والتى تمتلئ بها أغلب المحلات حتى المحكومية منها ، فكل المعروضات تقريباً من أحلية وملابس وأجهزة كلها من صنع الخارج وأسعارها مرتفعة .. وما لفت نظرى كذلك أن طرق العرض فى المحلات بدائية جداً فهم مشلاً يضعون الأحذية على طاولات طويلة بلا نظام لا فى الألوان ولا فى الأشكال والمقاسات ...

إن وسط البلد عبارة عن شارع كبير به حديقة جميلة بها نافورة وقريب منها مجموعة المخلات والتي أغلبها حكومية والأخرى صغيرة خاصة ، كما تنتشر أكشاك لبيع المرطبات والخمور المستوردة .. وأكشاك أخرى تبيع العملة وبالمناسبة فعملة البلد اسمها (كوبون) وكل مائة دولار تساوى أربعة ملايين ونصف كوبون .. قلت معلقاً على ذلك وأنا أضع الكوبونات داخل جيبى .. أين أصحابنا الآن ليرونا ونحن أصحاب ملايين! وبالطبع لا تشترى تلك الملايين إلا القليل .. فإن رغيف الخبر بحوالى عشرين ألف كوبون .. وزجاجة المياه الغازية بحوالى 63 ألف .. ينتشر في المكان مصورون للصور التذكارية يحملون نسانيس أو أرانب ليمسك بها من يريد

التقاط بعض الصور التذكارية ، وهم بالطبع يلتقطوننا من أشكالنا العربية ليعرضوا علينا خدماتهم .. الزحام شديد وخاصة حول النافورة الصغيرة على الرصيف العريض من الشارع وقد تمشيت جيئة وذهاباً .. باحثاً عن مكان للجلوس على الدكك الخشبية المنتشرة نفشلت ؛ فكل دكة يجلس عليها حوالى ٨ أشخاص وهى تكفيهم بالكاد .. والناس تقريباً من جميع الأعمار .. وقف دارا يتحدث إلى أشخاص كرديين يبدو أنه تعرف عليهم من أشكالهم بينما تمشيت قليلاً .. وأخذت أنظر إلى المحلات من الخارج ثم قابلنى باثع جرائد وقفت بجواره أنظر إلى الكتب والمجلات التي يعرضها فلم أجده يبيع شيئاً بلغة أفهمها إلا أنني وجدت عنده نسخاً عدة معروضة لمجلات يبدو من غلافها أنها مجلات جنسية عما أثار اشمئزازي فأسرعت الخطو خلف الإخوة

#### الرهيان

قال لى محمد الطيب ونحن نجلس سوياً فى حجرته فى الفندق إن مشرفة اللور سألت عماد: هل نحن رهبان؟ وهل هناك شىء يمنعنا من النظر إلى النساء؟ .. قلت معلقاً: لعل ذلك بسبب أننا نغض أبصارنا .. وأن هذا شىء لم تعتد عليه .. وماذا قال لها عماد؟ .. قال محمد أجابها : باثنا اشتخاص عاديون .. وأن عندنا أسر وزوجات ولكن هذا من أدب الإسلام .. قلت يا أخى ما أعظم الإسلام والله إنه ليسمو بالإنسان عن كل سوء .. فها نحن نرى أولئك اللين يتهمون المسلمين زوراً بأنهم شهوانيون وأنهم يعددون الزوجات من أجل ذلك .. نرى نحن أثر الفوضى فيهم وكيف قلبت حياتهم تعاسة .. إن هنا - كما سمعت - من يسمون الأمهات الوحيدات .. وهن نساء ينجبن من الفاحشة ثم يربين أولادهن ويتحملن اعباءهن ، ولا تملك الواحدة منهن دليلاً يدين أباه أو حتى قد لا تعرف من الشيوعية عن كل ما كانت تلتزم به فقد كان للجميع حقوق أو هكذا الشيوعية عن كل ما كانت تلتزم به فقد كان للجميع حقوق أو هكذا محموها ولكنها سقطت مع الشيوعية ..

استأذنت لأدخل الحمام وهو متر في متر يكفى بالكاد لدورة المياه مضافاً إليها مربع للاستحمام يرتفع عن الأرض بربع متر ولا أدرى ما الحكمة في ذلك الارتفاع .. المهم أننى اغتسلت ثم خرجت بعد حمام منعش لأسمع طرقاً شديداً على الباب .. (دا) .. يعنى نعم بالروسية .. ونفلت أوامر الإخوة ألا نفتح لأحد حتى نستوثق منه وجاءنا صوت امرأة غاضبة من خارج الحجرة ، تتكلم بالروسية ، وقفت قليلاً لاتشجع وأفتح فإذا بها فراشة

اللور التى تقوم بالتنظيف تشير بغضب إلى بعض آثار الماء التى تسربت من الحمام – بسبب اغتسالى – إلى خارج الحجرة وبالطبع لم يكن بالحمام عن يمنع سريان الماء إلى خارجه ولعل هذا سبب ارتفاع مربع الاستحمام عن الأرض .. وبالطبع ليس لدى هؤلاء ذوقيات التعامل المنتشرة فى الفنادق الحقيقية الأمر الذى دفعها للتصرف بهذا الأسلوب ، وشعرت برغبة دفينة فى أن أضربها جزاء ما ضايقتنى بصياحها إلا أننى اكتفيت بكلمات عربية لم تفهمها بالطبع ! عبرت لها بها أن هذه ليست مسئوليتى فى هذا الفندق القلر .. ثم أغلقت الباب أمامها وهى ما تزال تثرثر .. ثم جلست بالداخل وأنا أضحك من الموقف [

#### اتصالات دولية ١

على مقربة من الفندق يوجد مكتب للبريد به تليفون دولي فسرغبت أن أتصل بالأهل فصحبني عامر إلى المكان وجباء دارا معنا ، وقال عامر لعامل التليفون نريد الاتصال بالدوخة (بالخاء) حيث إنهم ليس لليهم حرف أقرب للحاء من الخاء ويكتب كحرف (X) إكس بالإنجليزية .. وأثار ذلك فضول العاملة وسألته: أين مكان الدوحة ؟ فقال لها: قريب من البحرين فعرفته .. ثم طلبت الرقم ووقفت في كابينة التليفون أتصبب عرقاً فهي ضيقة وليس بها فتحة للتهوية ، ويبدو أن هذه البلاد صممت من أجل البرد فقط .. قبل أن ألتقط الخط انصرف عامر وبقى دارا وهو لا يعسرف الروسية جيداً .. إنما هي بضع كلمات فقط يتعامل بها .. ثم أخيراً جاء الخط .. وانتظرت على الطرف الآخر فترة طويلة .. فالـتليفون في قطر ليس به نغمة مميزة بالخط الدولي تلفت الانتباه .. وجاءني بعد فترة صوت حبيب إلى إنها ابنتي الصغيرة سمية .. عمرها حوالي سنتين .. يا سمية فين ماما .. تقول مرددة ماما: .. طنب هاتي إيمان بسرعة - أختها الكبري - فتردد إيمان .. ياسمية أنا بابا فتقول بابا .. يبدو أننا لن نتمكن من التفاهم سوياً .. فتحت الباب وسالت دارا لو أغلقت التليفون الآن هل من الممكن أن نسترد بقية ثمن المكالمة قال نعم .. فأنهيت المكالمة اللطيفة ثم ذهبت متفائلاً إلى دارا الذي بدوره تفاهم بلغـته مع الفتاة ثم انصرفنا ، وسـألته إن كان استرد شـيئاً من الدولارات التسعة ثمن المكالمة فقال لا .. إنها قالت لا يمكن ذلك حيث إن ثمن المكالمة ثابت .. فشعرت بالأسى ضاعت المكالمة وأخلوا الفلوس ! أردت في المساء أن أكرر الاتصال فصارحت عماد برغبتي فقال إن

المكتب القريب يغلق أبوابه في الثامنة بعد الظهر ! ولا أقول مساءً ، فالمساء من بعد المعاشرة ، وكمانت الساعمة تجاوزت العماشرة والنصف ليهلأ عندما خرجت أنا وعماد ومنير إلى الشارع قـاصدين مركز المدينة لنجرى أنا ومنير اتصالات دولية .. وظللنا أمام الفندق عشر دقائق بانتظار سيارة مناسبة لتقلنا .. وقد أخذت تعبير (مناسبة) لأن هناك سيارات غير مناسبة إما أن يكون من بها أكثر من أن نركب معهم أو أن بها نساء أو ما أشبه .. على العموم المعروف هنا أن كل السيارات الخاصة تنقل ركاب مقابل أجرة .. وهذه العادة لاحظتها في كل مكان ذهبت إليه في هذه البسلاد ، فنظرآ للظروف المعيشمية المتدنية سرعان ما تجد أي سيارة تشير إليها لتتجادلا في الأجرة ليُقلك إلى أي مكان تريد .. ولا يمنع وجود أسرة صاحب السيارة أو صديقته مثلاً من أن يفعل ذلك .. وصلنا إلى مركز المدينة ونزلنا إلى نفق للمشاة لنخرج إلى الطرف الثاني من الشارع .. زجاجة خمر مكسورة على الأرض . . وصلنا إلى مـركـز الاتصـالات وبانـتظار الدور . . وقـفت قليـلاً فأصابني الملل فالجمو ليس به تهوية .. فما بالك بداخل كابينة الاتصال .. الأمر اللى يدفع المتصلين لفتح الكابينة أثناء وقوفهم فيصل إلى سسامعى خليط من أصوات لا أعرف أغلبها .. وكان أحدهم يتكلم بالعربية وآخر بالإنجليزية والباقي بالروسية تقريباً .. وقفت على الباب الخارجي فإذا برجلين يستدان ثالثاً بينهما ينزلان من دور علوى .. ظننت لأول وهلة أن ثالثهم هذا مريض أو أصابه شيء ، ولكنني سرعان ما استنبطت من زيغ عينيه وتموج حركته ثمم من ابتسامة امرأة تقف للحراسة أمام الباب .. أنه مخمور لأول مرة أرى مخموراً .. ولأول مرة أرى إنساناً بهذا الشكل المزرى ..

لقَد امتنع كثير من عقلاء العرب عن شرب الخمر حتى قبل إسلامهم لما

رأوا ما تنفعله في شاربها .. منتهى الضعف والمهانة .. تابعتهم بنظرى .. ذهب أحدهم ليحضر السيارة ، وأجلسوا صاحبهم على حجارة دائرية أسفل عمود الكهرباء أمام مبنى الاتصالات ..

احضر الرجل السيارة وأسرع الآخر ليفتح الباب تاركاً المخمور مكانه فلم يتمالك نفسه أثناء جلوسه فسقط على الأرض محدثاً صوتاً زاد من اشمئزازى من شكله فدخلت إلى مكان الاتصال مرة أخرى .

أتمت الاتصال بحمد الله تعالى ثم اتصل منير من نفس الكابينة وخرج ثلاثتنا إلى الشارع .. سرعان ما لاحظت أنا وعماد أن منير متضايق .. يبدو أن شيئاً ما أحزنه في المكالمة .. اقترح علينا عماد أن نتمشى قليلاً قبل العودة ليرفه عن منير ..

وبالفعل تمسينا فى نفس الشارع باتجاه السكن .. وبعد قليل أشناء سيرنا لاح لنا أربع نساء يمشين بالاتجاه المقابل لنا .. الرصيف عريض ولكنهن ظللن يمشين باتجاهنا .. قلت لعماد .. ما هذا ؟ قال : لا أدرى يبدو أنهن مخمورات .. انحرفنا إلى اليسار فانحرفن جميعاً باتجاهنا .. وأصبحنا على بعد خطوات .. وقد تراءى الجمعان .. وإذا بالمرأة التى أمامى تسرع الخطى باتجاهى كمصديقين حميمين التقيا بعد غياب ويبدو أنها فوجئت بعدم استجابتى ؛ فانحرفت بعيداً عنى قبل ارتطامنا .. قال عماد معلقاً لو كانت اقتربت أكثر للكمتها بقدمى فى بطنها .

أكملنا السير والهدوء يـلف المكان ويداعب وجـوهنا نسيم عليل .. وأشـجـار باسـقـة .. لولا الغـربة وعـدم الشـعـور بالأمـان في هذه البـلاد لامـتمتعت بها كثيرا □

# تأشيرة روسيا

استيقظت صباحاً لأجد عماد ومحمود يستعدان للخروج كما انفقا للحصول على التأشيرة .. وأخبراني كذلك بخروج عامر ودارا ليجهزا الغداء .. كل شيء على ما يرام .. جلست أقرأ أمام النافلة في حجرتي ، ثم خرجت فتمشيت في الحديقة الصغيرة خلف الفندق .. بها مراجيح للأطفال ولكنها كالعادة قديمة وقد تعطل منها الكثير ، والأطفال هم الأطفال يلعبون بالمتاح .. ظللت أسير في دائرة حول الفندق حتى لا أفقد الطريق وأنا أتأمل في أشكال المباني .. كل شيء على حاله منذ ما لا يقل عن ثلاثين سنة تمامآ كما أخبرني التاجر الإيراني في مطار الشارقة .. وقفز إلى ذهني سؤال.. يا ترى ماذا يقول الناس في هذه البلاد بعدما عاشوا الشيوعية ثم رأوا سقوطها.. وتيههم بعدها .. أتراهم يتحسرون على الشيوعية ؟ .. ألم تكن تكفيهم مؤونة تلك الحياة الصعبة التي يعانون منها الآن .. رجلان وامرأة يقفون في الطريق حول صندوق يبدو أنهم يريدون نقله إلى داخل البيت .. ويبدو أن هناك خلافاً بين الرجلين والمرأة تهدئ من روع أحدهما.. رجل كبير قد تخطى الخمسين فيما يبدو لى .. والمرأة تربت على كتفيه بحنان .. سبحان الله لغة لا أفهم منها شيئاً ويعيش بها ملايين البشر!.. تابعت تفكيري وقلت لنفسى إنه هذا التيه الذي خلفته الشيوعية وراءها ليس نتيجة غيابها ؛ وإنما هو نتيجة سلوكها السابق أليست هي التي امتصت خيرات الشعوب التي احتلتها ليتمتع بها الحزب الشيوعي ومن حوله .. وقتلت في الناس الشعور بالإبداع واستقلال التفكير ثم بذنبها الأكبر .. وهو الكفر بالله تعالى خالق الكون ورازقه فسجعلت الدعوة إلى الإلحاد مبدأها فسماذا تنظر أن تُخلف .. قفز إلى ذهنى صورة ذكرها الأستاذ/ عبد الحليم خفاجى فى كتابه القيم (حوار مع الشيوعيين فى أقبية السجون) حيث سجل فيه مناظرات قامت بين الشيوعيين والإخوان أثناء التقائهم فى السجون .. ومنها مقارنة بين حال الزنازين التى فيها الشيوعيون والأخرى التى فيها الإسلاميون .. فرق واضح .. الإسلاميون يستيقظون مبكرين .. ينظفون المكان ويرتبون الأغطية .. وتراهم متفائلين .. متحابين.. متعاونين.. أما الشيوعيون فيستيقظون متأخرين .. قذارة فى السلوك .. اختلاف دائم .. تاغض لا يخفى ..

عاد عماد ومحمود بعد ساعات .. يبدو عليهما أثر وقوف في الحر .. لقد أخذنا التأشيرات أخيراً .. قالها عماد .. قلت لمحمود أحقاً ؟ قال : نعم ثم ضحك وقالولكن بطريقة عجيبة .. قلت كيف .. قال عماد أبداً .. دخلت للقنصل لأعرض عليه الأوراق .. فقال بعد أن طالع صوركم .. وماذا سيفعل هؤلاء في موسكو ؟ قلت : إن معى دعوة من هيئة الإغاثة .. فبدا عليه عدم الاقتناع ثم رفض فخرجت واتصلت من الخارج بالسفير وطلبت مقابلته .. وما أن دخلت عليه حتى أخرجت مائة دولار له قائلاً إن هؤلاء ضيوف عرب يريدون أن يلهبوا إلى موسكو ولم يتمكنوا من إحضار هدية لك فرجاء قبول هذه الدولارات بدلاً من الهدية .. قلت مسحان الله أخذها ؟! قال : طبعاً .. قلت السفير ؟! .. سفير روسيا ؟! قال: نعم .. ضربت كفاً بكف .. حتى السفير يأخذ رشوة .. ورشوة نافهة كهذه ، أضاف عماد اتصل السفير بالقتصل آمراً إياه بإعطائنا التأشيرات نعدت إليه فإذا هو يتميز غيظاً .. واتصل بالسفير ثانية ويبدو أن الأخير أغلظ له القول.. فظل يملأ التأشيرات بيده وهو يتمتم بكلمات غاضبة □

## سكن الطلاب

كنت البس أنا والطيب الشوب العربي عندما مررنا بالمر أمام مشرفة الدور وعلى الطرف الآخر كان عماد واقفاً .. رفعت المرأة صوتها مخاطبة عماد فضحك منادياً علينا أنها تقول إن الثياب التي تلبسونها جميلة .. وهي تتمنى أن ترتدي ثوباً مثله .. فضحكنا .. فإما أنها ترى أن ملابسنا نسائية أو أنها تريد ارتداء ملابس الرجال .. ودخلنا الحجرات .

لقد تأخر دارا وعامر .. والساعة قد تجاوزت الثالثة ظهراً .. وما زلنا بانتظار الأكل الجميل .. أخيراً حضر دارا وقال إن الأكل على وشك الانتهاء .. وإن كانوا لم يجدوا لحماً أو دجاجاً مذبوحاً إلا أنه قام بطهى كوسة وأرز عند بيت عامر في سكن الطلاب ..

اقترح عماد علينا - إنا ومحمود - أن نذهب سوياً إلى سكن الطلاب في كييف لنساعد الإخوة في إحضار الطعام ، وفي نفس الوقت قد نجد الطلبة العرب فنتعرف عليهم .. ولعلنا نأخذ منهم موعداً .. وبالفعل ذهبنا على أقدامنا مسافة ليست بعيدة .. سألت عماد .. كيف أتيت إلى هنا ..؟ قال أبداً فأنا كنت عضواً بحزب العمل الاشتراكي في مصر وهم الذين وشحوني للبعثة إلى هنا . قلت إذن أنت تعرف عادل حسين ومجدى حسين وغيرهما من أعضاء الحزب ؟ قال : نعم .. وأنا ما زلت أراسل الجريدة ولكن باسم مستعار ، وقد حدث ذات مرة أن تشاجرت مع ضابط شرطة تعسف في تعامله معه فذهبت إليهم وقلت لهم إن لم توقفوا هذه المهزلة فسأترك الحزب إلى غير رجعة .

وصلنا إلى سكن الطلاب .. المبنى مشابه للبناء المعتاد في البلد لكن به

بعض البلكونات .. أمام المبنى وجدنا مجموعة من الشباب أشكالهم عربية يقفون بتسكع بجوار الباب الرئيسى ومعهم فتاة شقراء أوكرانية يبدو أنهم يتنافسون عليها من طريق خفى .. إنهم جميعاً فى أواخر العشرينات .. يسدون تماماً كشلل الكليات من الطلبة الفاشلين اللذين لا هم لهم إلا الجلوس فى الكافتيريات والحديث مع البنات .. فيرسبون السنوات الطوال ويكبرون .. من حيث لا يشعرون .. وهم ما زالوا على نفس السلوك .

قلت لنفسى : وهذا أيضاً من حساد الاشتراكية إياها .. شباب يتركون بلادهم وأهليهم لشعارات طنانة ثم يأتون إلى هذه البلاد حيث النساء وغياب الرقباء وقلة الاكتراث بالدين فيحدث منهم ما نرى ، وقد يعودون بعد ذلك إلى بلادهم على أنهم علماء أو مثقفون .. وقفنا وسلمنا عليهم .. فسلموا علينا بعضهم بدهشة وبعيضهم باستغراب ثلاثة منهم تقريباً من الشمال الأفريقي .. من المغرب أو تونس أو الجزائر .. وكان أحدهم مصرياً.. دعانا إلى حسجرته .. في الحقيقة لم أسسترح إلى شكله .. في وجهه جمود .. لا أدرى هل بسبب جفاء الغربة أم جفاء اللقاء ؟ سبقنا عماد إلى الدخول .. لم يفتني أنه سارع إلى مداراة زجاجة كانت على المنضدة التي تنتصف الحجرة .. استأذن عماد ليصعد إلى عامر .. وجلسنا مع صاحب الوجه الجامد .. حدثناه عن مهمتنا وأننا جئنا للدعوة ولقائكم .. رحب بنا.. فجلسنا نحدثه عن أهمية دور العرب في هذه الأماكن وأنهم قدوة .. وأن المسلم ينبغي عليه أن يحفظ دينه وأن يعلم أنه عنه مسئول .. أحسست أنه لم يتنفاعل معنا .. وسرعان ما استأذن وخرج من الحجرة .. نظرت إلى الداعية أن يدرك أن طريقه ليس مفروشاً بالزهور .. على الأقل نحمد الله على أن في الناس بقية من الخير بها ينصنون إلينا .. ولا يسيئون لنا .

أجلت نظرى فى الحجرة .. حجرة عادية كتلك التى فى سكن المغتربين فى مصر وما كانت لتخلوا بالطبع من بعض صور خليعة للنساء .. الحجرة متوسطة الحجم وبها دولاب ملابس ودولاب صغير وسرير مفرد ومنضدة غبلس عليها وحولها كسيان وأمامها منضدة أخرى متوسطة يضع عليها بعض أغراضه .

جاءنا عماد وعامر .. (إيه يا بنى ما هذا التأخير؟) .. تبادلنا الابتسامات مع عامر ورفض الاثنان أن نحمل عنهما الطعام .. كم نحن مشتاقون إلى طعام مطهى .. فمنذ قدومنا ونحن لم ناكل إلا الجبن والمعلبات .

### إلى اللقاء

لم يعد لنا في كييف مقام بعد أن حصلنا على تأشيرة موسكو وبعد أن فلنا في إيجاد فرصة مناسبة للقاء عام بالطلبة عن طريق عامر لأن أغلبهم قد سافروا كما قال لنا ، وكنا قد اقترعنا على من سيسبق إلى موسكو ومن سيسافر إلى القرم فكانت قرعة القرم من نصيبي أنا والطيب كما ذكرت آناً.. إذن فسترحل المجموعتان .. أنا والطيب ودارا إلى القرم ومحمود ومنير والقحطاني وعماد إلى موسكو .. قام عماد بحجز تذاكر سفر بالقطار إلى موسكو .. وكان الموعد بعد غروب الشمس وذهبنا جميعاً لنكون في وداعهم .

إن محطات القطار تنبض دائماً بالحياة حتى فى الليل وهى كذلك تضم نوعيات مختلفة من البشر ما بين المسافرين وتباين أشكالهم ، والموظفين وسيرهم الحشيث ، والبائعين وما يحملونه من البضائع من الحبز والفودكا إلى الحناجر والجرائد .. والمفاتيح ، ثم أخيراً هى ماوى المتشردين وأصحاب العاهات وبعض المتخلفين عقلياً .

لم يطل انتظارنا .. حتى وصل القطار .. فساعدنا إخواننا على إيداع حقائبهم في حجرات النوم .. سألت عماد : كم تستغرق رحلتكم ..؟ قال : حوالى ست أو سبع ساعات .. القطار متوسط القدم وكذلك حجرات النوم داخلة .. كل حجرة تتكون من أربعة أسرة : سريران سفليان وسريران علويان يصعد إليهما الراكب بسلم صغير .. كان هناك بعض الوقت قبل أن يبدأ القطار رحلته أمضيناه على الرصيف نتجاذب الأحاديث الباسمة والأمنيات باللقاء السريع .. وكنا نحن المسافرين إلى القرم سنركب الطائرة إليها بعد يومين .. لم تفتنى نظرات حادة يحدجنا بها شخص مفتول

العضلات يقف يجوارنا وبيده زجاجة كبيرة من الفودكا يتجرعها بنهم . مرت حوالي نصف ساعة عندما ارتفع صوت القطار مؤذنا بالتحرك

ومعه امتدت الأيدى مصافحة ومودعة ثم انصرفنا نحن الأربعة .

كنت أمشى ودارا تسبق خطانا عامر والطيب وأخذ يقص على كيف أنه اضطر ذات مرة أن يركب قطار النوم في رحلة طويلة إلى الجهات الشمالية، وكيف أنه لم يكن معه في الحجرة سوى فتاة روسية .. وكيف أنها كانت تتعمد إغراءه .. فطلب من مشرفي القطار تغييس مكانه فلم يجدوا له مكاناً خالياً .. فبات في هذه الحالة من المقاومة والإغراء إلى أن سلم الله بطلوع الصباح ووصول القطار .. رددت عليه : إنك بذلك تعرض نفسك للانهيار فقد كان أولى بك أن تخرج من الحجرة ولو أن تقضى الليل خارجها فإن البعد عن الفتن أنجع في علاجها من مقاومتها مع التعرض لها .. فإنه ما خلى رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما يزينه لها ويزينها له .. التفت إليه وأنا أحدثه .. فلم أجله بجوارى .. ظللت أنظر إلى مكانه فلم أجده فقـد حال بيننا مـرور مجـموعـة من المسافـرين .. مرت دقائق وأنــا أتفرس وجوه المارة لعلى أعشر عليه فلم أجدله أثراً وبدأ القلق يتسرب إلى نفسى فأنا في هذه البلاد غريب بكل معانى الغربة .. لا أعرف لغة أتفاهم بها ولا أثق في الناس من حولي حتى إنني لا أعسرف صفة أو اسم الفندق ولا الحي الذي هو فيــه .. فلم يخطر ببالي أن يحدث ذلك لى ثم فــوق ذلك فإننا في المساء وما قيل عن الظلام في هذه البلاد كثير .. الاستعانة بالله تعالى والدعاء في مثل هذا الموقف هو الحل الناجع حيث يقول تعالى (أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله .. قليلاً ما تذكرون) .. وقلت لنفسى إن التصرف الأمثل أن أتوقف عن المسير وأنتظر في مكاني .. فهذا يسهل عملية البحث عني .. وكان الفرج .. والتقينا جميعاً بعـد هذه اللحظات العصيبة والتي تعلمت منها أن يكون في يدى خيط لطريق الوصول إلى البيت

### جولة في النهر

نهر دنيبر ذلك النهر المترامى الأطراف .. كان يلفت نظرى كلما مررنا عليه ؛ فهو عريض مسع ولونه الرصاصى الفاتح يبرق مع أشعة الشمس المنعكسة .. وتنتشر على جانبيه معالم مختلفة للمدينة منها مبان عريقة لم تتح لنا فرصة زيارتها ..

سألت عامر: هل من سبيل لجولة في النهر فقال إنها فرصة لتشاهدوا المدينة كلها بين ضفتي النهر وراقتني الفكرة فأنا أهوى السباحة وركوب البحر .. وأخبرني عامر أن هناك مرسى للقوارب .. فاقترحت على محمد الطيب أن ندهب إلى هناك .. فوافق على مضض .. يبدو أنه لا يحب ركوب البحر .. وذهبنا .. وركبنا جميعاً ؛ خليط من البشر .. واقتربنا من شباب يبدو عليهم أنهم من العرب وتعرفنا عليهم .. إنهم من اليمن وقد أتوا للدراسة .

اخذ محمد الطيب يكلمهم بينما انشغلت بالحديث إلى عامر.. وسألته : لقد سمعت بأنك سبق لك أن تزوجت من هنا .. لاحظت أنه فوجئ بسؤالى ، فسكت برهة ثم قال : نعم .. فقلت : وماذا حدث ؟ قال : افترقنا .. قلت : وما السبب ؟ قال : لقد كانت حماتى امرأة متسلطة تتلخل دائماً في حياتنا ، ثم إن الطباع والعادات مختلفة . قلت مؤمناً : يبدو أن مسألة اختلاف العادات والطباع هذه تكون في الغالب سبباً لفشل كثير من الزيجات .. عند اختلاف الجنسيات والديانة ، فإنهم يكونون متشبعين بصفات مادية كثيراً ما تكون السبب في نفرة أزواجهم من المسلمين الذين تربوا على معانى الكرم والإخوة والعلاقات الاجتماعية المترابطة .. أردف

قائلاً: وهذا تقريباً ما حدث معى.. يبدو أن التجربة بالنسبة له كانت مؤلمة.. فغيرت الموضوع .

مرت المركب ذات الطابقين في النهر لمدة زادت على النصف ساعة قطعنا خلالها شوطًا لا بأس به ، ومررنا في أثناء ذلك ببعض المعالم المتميزة للمدينة فهناك كوبرى كبير يمر عليه الترامفاي والسيارات كما أن هناك بعض الكنائس المرتفعة ذات القباب المطلية باللهب المتقنة البناء والتي يبدو عليها أنها بنيت في عصور متقدمة .

ومن بعيد لمحنا شواطئ ينزل عندها المصطافون للسباحة أو الاستلقاء على الرمال حيث الشمس التي غابت عنهم لثمانية أشهر .

ملأت عينى من كبيف بعد أن عدنا من جولتنا كمودع لتلك البلد التى ذكرتنى بالاسكندرية بجوها الصيفى ، وتوسط ازدحامها ، وتوسط شوارعها كلذلك وهى تسميز عن الاسكندرية ببعض شوارع أفسح ، وبحدائق أكثر تنتشر بين البيوت أو هى أشباه غابات عشوائية أحيانًا قد تشعر بالرهبة عند اجتيازها

# إلى القرم

نى اليوم التالى حزمنا أمتعتنا وتوجهنا إلى المطار ومعنا عامر .. وكنا قله تسوقنا من سوق المدينة واشترينا بعض الهدايا .. ولذا أصبحت حقائبنا مثقلة بالأطباق الخشبية التى وصفتها آنفاً ، ولما كانت رحلة الطائرة قصيرة فإن الأوزان التى نحملها تجاوزت المسموح به ، وكالعادة أخرج عامر بعض الدولارات فحلت المشكلة بانتقالها إلى جيب موظفة الطيران .. إنه الفراق إذن .. قلت لنفسى وأنا أتأمل وجه عامر البشوش وهو يشد على يدى مودعاً : كم يعلمنا السفر القسوة فتتوطد العلاقة ببعض الأشخاص فلا نرى غيرهم صباحاً ومساءً ثم نفارقهم فجأة تماماً كمحال الدنيا التى يقول فيها رسول الله على الله وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل).

على عكس ما كانت الطائرة التى أقلتنا إلى أوكرانيا من الشارقة فكانت تلك الطائرة الجديدة .. فهى كطائرات الخطوط المعتادة بها كراسى لكل الأشخاص ، وبها أحزمة فى المقاعد وبها مضيفات بعرفن بعض الإنجليزية .. وكان معنا كنز كبير هو دارا والذى يعرف بعض الروسية أيضاً!

على مقربة من مقعدنا كان يبحلس شاب ذو ملامح عربية وبجواره امرأة روسية ترتدى شورتاً وتتكلم معه أحياناً .. وكان أقربنا إليه مجلساً دارا فنظر إليه ملياً ثم تشجع وكلمه ، وكنت أجلس بجوار دارا ودار حوار بيننا عرفنا من خلاله أنه من فلسطين وقد أتى ليكمل اللراسة هنا ، ومع انخراطنا فى الحديث تجرأت وسألته عن المرأة التى بجواره هل هى زوجته فقال : لا إنها معلمتى وقد جاءت معى لتقدم لى فى الجامعة .. بدا علينا عدم الاقتناع وقلت لنفسى الله المستعان شاب وامرأة أجنبية عنه وتسافر معه

بالطائرة وبالطبع ستقيم معه في مكان ما ..

كان الأخ هذا من فلسطين وظل يحدثنا عن القضية!

وبعد ذلك أخرج لنا مجلات من جماعة الجهاد من فلسطين وأهداها لنا وقرأت فيها .. أكثرها تتحدث عن الفكر الرافضى وأخبار محلية وكانت هذه أول مرة أتعرف فيها على فكر جماعة الجهاد التي بفلسطين وارتباطها بإيران ولبنان .

وصلنا بحسم الله تعسالي إلى القرم .. مدينة صنغيرة هادئة .. وفور وصولنا صباحاً ذهبنا مباشرة إلى المسجد .

إن الدخول إلى المسجد بعد غيبة له فرحة في قلب المسلم يا ليت من يحرم نفسه من نعمة التواجد بالمسجد وهو يقدر على ذلك يا لينه يدرك تلك الحقيقة ..

يقع المسجد في شارع جانبي عرضه حوالى ثلاثة أمنار ، وبعد الدخول من الباب الخشبي العريض الذي يرتبط بالسور القديم للمركز تجد بنايتين الأقرب إليك على اليسار هي المبنى القديم وتقع فيها صالة صغيرة وأمام الداخل إليها غرفة للدراسة وعلى يساره يقع المصلى وفيه حجرتان إحداهما للمفتى والأخرى لأعمال الحسابات.

أما البناية الجـــديدة فــلا تزال تحت الإنشــاء وهى التى تقـع على يمــين الداخل من الشارع وتحوى مسجداً كبيراً ذا مئذنة .

بدخول ثلاثننا إلى المسجد وجدنا مجموعات لقراءة القرآن وحفظه وكان القائم عليها مجموعة شباب انشرحت لرؤياهم وتعرفت عليهم: وائل من فلسطين ، وعبد اللطيف من اليمن ، وصلاح من مصر، وعمر من ليبيا .

كان الإرهاق بادياً علينا من جراء الرحلة فاقترح علينا الإخوة أن نذهب

إلى شقتهم حيث سنقيم معهم .

ذكرتنى (القرم) بعنواصم بعض المحافظات المصرية التى تنتشر فيها الحضرة أيضاً - كالإسماعيلية - فهى صغيرة الحجم إذا قورنت بكييف لكنها جميلة ، وتنتشر فيها المصايف والشواطئ - والتى لم أرها بالطبع لضيق الوقت أو لتجنب الفتن التى لا تخلو منها الشوارع فـما بالك بالشواطئ! ولأن حجم شوارعها لا يتعدى العشرين متراً عرضاً - فى اغلبها - فإنك قد تظن أنها أكثر ازدهاراً من كييف وليست كذلك.

كما أن وجود خطوط الترام العادية قد يربك المرور في بعض الأحيان .. أما أشكال الناس فهم خليط بين الروس والأوكران بأشكالهم الأوربية – والأوكران بالمناسبة أجمل من رأيت في تلك البلاد شكلاً – والمسلمين بأشكالهم الفارسية أو التركية أو العربية أحياناً

#### العمل

ما إن حللت بالمكان حتى شعرت أننا بدأنا العمل فها هو المسجد وهذه هى المجموعة من الشباب العرب.

وكان أول عمل قمنا به أن زرنا أبا الحسن مع عبد اللطيف اليمنى ذلك الشاب الهادئ المهذب الذى بدرس الطب فى آخر عام له فى هذه البلاد.. وكان معنا دارا والطيب أيضاً وأبو الحسن قريب للمفتى سيد جليل وشقيق زوجته .. فكانت فرصة لتحسس الوضع ورؤية القائمين على العمل عن قرب .. كانت الفكرة التى كونتها عن المفتين ومن حولهم فى هذه البلاد عموماً لا تتعدى عدة احتمالات: أحسنها أن المفتى شخص مجتهد لكنه قليل العلم جداً، وأسوأها أنه عميل للمخابرات الروسية، وما بين هذا وذاك درجات من النفعية وللحسوبية وخليط من كل ذلك .. وهذه الصورة وجدتها صادقة إلى حد كبير فى كل البلاد التى رأيتها هنا

فالمفتى إما شخص حريص على الدعوة بيد أنه قليل العلم بعدما حيل بين القوم وإسلامهم عشرات السنين ، وإما هو نفعى بحت وجدها فرصة سانحة لينمى رأس ماله على حساب كل شيء حتى الدين ، والثالث يجمع بين ما سبق بالإضافة إلى درجة العمالة مع المخابرات الروسية التي تريد أن يكون لها يد في تلك البلاد التي انفصلت عنها من قريب .

لم تكن عادتى أن أسىء الظن بمن أراه وهكذا التقيت بأبى الحسن فى مساء الليلة التى وصلنا فيها ورحب بنا الرجل فى منزله المتواضع ، ودار حدثينا عن الدعوة والمسئولية التى تقع على عاتق الدعاة وكان تركيزى أساساً على أن الداعية لا بد أن يعمل بالإمكانيات المتاحة ، وتعلل أبو

الحسن بأن الأموال قليلة .. فضريت له بعض الأمثلة قائلاً: ليس كل شيء بعتمد على الأموال ؛ فهناك الجهد والعمل وإعطاء الدروس لا يحتاج إلى كثير مال بل ولله الحمد إذا اجتهد الداعية ستأتيه إن شاء الله الأموال التي تعينه على الدعوة .. وقلت له : إنه لا تقوم دعوة إلا ببذل ، والدعوة التي يبذل أصحابها لها ويهبوها أوقاتهم وأعمارهم دعوة لن تموت بإذن الله .

وضربت له المثل من إخواننا الدعاة في مصر كيف أن أحدهم يذهب ماشياً أحيانًا أو يعاني من ازدحام المواصلات العامة ليذهب إلى أماكن بعيدة ويقاسى وعورة الطريق وحر الشمس حيناً وبرد الجو تارة أخرى حتى يبلغ للناس دعوة الله تعالى .

بدا عليه الاقتناع .. وكذلك كل الحاضرين .. فأردفت : والله لقد رأيت بعض إخوانى فى الجامعة يجمعون مصروفات أبديهم القليلة ليطبعوا أوراقاً للدعوة أو ليساعدوا فقيسراً أو لينصروا قسضية .. لابد من البسذل .. وننتظر الأجر والعون من الله ..

وكأن كلماتى كانت رسالة للحاضرين .. سرعان ما رأيت ترجمتها على أفعالهم وابتساماتهم ، وجلسنا بعد ذلك نتجاذب أطراف الحديث مع أكواب الشاى التي أعدها لنا أبو الحسن ..

وبعد ذلك خرجنا باتجاه منزلنا ، وفي الطريق تكلمت مع عبد اللطيف لقد حضر إلى هنا منذ أربع سنوات أى قبل انهيار الشيوعية بحوالي عامين .. وحكى لى شيئاً طريفاً .. فقد كان يسافر كل شهر مرة ليزور أهله فقد كانت تكلفة تذكرة الطيران وقتئد خمسة عشر دولارا للرحلة (!) سبحان الله أى انقلاب أصاب حياة القوم في تلك البلاد

### الركزالإسلامي

فى الصباح ذهبنا إلى المركز الإسلامى ، وقد أشار علينا شبابنا أن نرتدى الثوب العربى والطاقية حتى نشعر الناس أن هناك شيئاً جديداً عليهم سواء فى الشوارع أو فى المسجد فقد اعتباد الناس هنا على ارتداء القميص والبنطلون وما دام معنا فى الغالب إخواننا وسنركب سيارات خاصة فالحوف من التعرض لمتاعب بسبب ذلك محدود .. ذهبنا مترجلين إلى الشارع الرئيسى لنستقل سيارة إلى المركز .. وكان لباسنا ملفتاً لنظر كثير من المارة .. وعندما وقفنا لنستقل سيارة أجرة .. وهى فى الغالب سيارة خاصة يقبل صاحبها توصيلنا إلى مكاننا مقابل مبلغاً من المال .. لفت نظر الإخوة أن بعض السائقين يرفع الأجرة التي يطلبها لتوصيلنا .. وتعجبوا من ذلك .. فهذا شيء لا يحدث معهم ثم أرجعوا هذا إلى رؤية السائقين لملابسنا وتقديرهم أننا من العرب حيث الأموال الطائلة .

بشىء من الفتور يشوبه الحدر استقبلنا المفتى وجلسنا معه فى حجرته التى بالمسجد، واتفقنا على أن نعطى دورة صباحية تبدأ من التاسعة وتنتهى فى الثانية عشرة .. وكان المنهج كالتالى :

تفسير قرآن من الزلزلة إلى الناس ، وفقه الطهارة والصلاة ، وقراءة قرآن وتحفيظ ما تيسر ، وشرح عشرة أحاديث من الأربعين النووية ، وشرح نبذة عن الدعوة في المرحلة المكية .

واختار الطيب شرح الأحاديث وتقاسم معى تحفيظ القرآن وقمت بحمد الله بتدريس الباقي .

كانت حسجرة الدراسة متوسطة الحجم وهى التي تقابلك عند الدخول

من الباب الخارجى للمبنى القديم ، وبها دكك يجلس عليها الدارسون تقابلها طاولات قديمة ، وأمام كل ذلك سبورة متوسطة الحجم أمامها منضدة وثلاثة كراسى يجلس عليها المعلم والمترجم .. كان عدد الدارسين حوالى خمسة عشر دارساً ثمانية رجال والباقى نساء تتراوح أعمارهم من ٢٠ : ٢٠ عاماً .. وكانت عملية التدريس شاقة وتأخذ وقتاً طويلاً وتعتمد أساساً على إلقاء جملتين أو ثلاثة ثم ننتظر حتى يقوم الأخ المترجم بترجمتها ثم الاستمرار في الشرح وهكذا وتواجهنا أحياناً بعض العقبات من عدم وضوح الفكرة للمترجم فأقوم بشرحها له ثم يعيد صياغتها ، وأحياناً بأتى الكلام حاوياً لتشبيه يصعب على المترجم إيصاله وتارة تتوه الفكرة من الذهن أثناء الترجمة أو مع تعليق أحد الحاضرين .

المهم أنه بدأت ثمار تلك الجلسات تنضح من الحرص الذي كنا نراه للدارسين 🗓

# المخيم

فى أثناء ذلك أخبرنا الإخوة بأن هناك معسكراً يبعد حوالى سبعين كيلو متراً عن المدينة تقيم فيه أكثر من عشرين أسرة ، وما يقرب من ماثة فتاة وامرأة وعرض علينا الشباب اللهاب إلى هناك لإلقاء محاضرات .. تناقشت مع الطيب فى الموضوع لكنه رفض .. وقال كيف سندهب إلى هناك ونحن هنا لنقيم الدورة ؟

قلت : ما المانع أن نذهب بعد انتهاء الدورة ؟

وقد كان فاتفقنا مع صاحب سيارة لادا لتوصيلنا كل يوم مقابل حوالى ٥٠ دولاراً يومياً .. وكان المبلغ كبيراً ولكن الفائلة كانت أكبر والذى اعتلته هنا أن الناس يأخذون أكثر نما يعطون .. وإن كان البعض يعطى ولا يأخذ فنحن فى الغالب الذين كنا ننفق على كل ساكنى الشقة معنا وبالذات على شراء اللحوم وما أشبه ..

لقد كان الأمر شاقاً فما أن ننتهى من الدورة حتى نسارع بالعودة إلى المنزل لنصلى الظهر بعد حوالى نصف ساعة من وصولنا ولم نكن ننتظر بالمسجد لأنه لا وقت لدينا لانتظار الصلاة بالمسجد ثم نعود للمنزل للغداء لننطلق بعدها للمخيم ولا سيما أننا غثل أغلب أهل المسجد لذا فكنا نصلى في البيت ولا أحتاج بالطبع إلى التأكيد على أنه لا توجد أي مساجد أخرى في القرم - ذات التواجد المسلم - إلا هذا المسجد وبعد أن ننتهى من الصلاة نجد الغداء قد أحد .. فدارا طباخ ماهر فعلاً وهو يحب الطبخ .. وفي الحقيقة كان يكفينا هذه المؤونة .. فما أن نحل بالمنزل حتى نشتم رائحة الطعام الشهى .. فقد ذهب عبد اللطيف ودارا في ثاني أيام تواجدنا بالمنزل

واشتروا لنا خروفاً صغيراً وذبحوه .. وقد تكلف ذلك عشرة دولارات فقط!! فما أرخصه .. وبذا ضمنا غداءنا لمدة أسبوع على الأقل .

وبعد أن نتهى من الغداء .. ننام قليلاً .. لمدة لا تزيد عن ساعة .. ثم نستيقظ على عبحل لنجد السيارة بانتظارنا .. فنقطع المسافة فى أكثر من ساعة لنصل على صلاة العصر فنصلى ثم نعطيهم محاضرة .. كنت أذهب أنا والطيب .. وعرضت عليه أن يحاضر فيهم فاعتلر .. واضطررت لإعطاء المحاضرات وحدى .. وكان يترجم لى عبد اللطيف وأحياناً طبيب عراقى متزوج من أوكرانية .. ومقيم منذ فترة طويلة بالقرم .

ما أسعدنى بتلك الغنيمة .. تجمع كبير فى مكان واحد .. لذا رتبت عدة محاضرات رأيت فيها أهمية لهم فكانت الأولى عن القرآن والسنة والفرق بينهما ، والحديث الصحيح وأهمية اتباع السنة ، وفى الأسئلة كانت الردود على الأسئلة المتعلقة بالموضوع فتشعب الكلام عن الاختلاف بين العلماء ومبرراته .. والفرق بينه وبين الاختلاف بين الفرق .. وأذكر ذات مرة أن حدث لبس فى الترجمة فى قضية حساسة عن اختلاف العلماء واستعراض للمذاهب الفقهية فترجم الأخ عبد اللطيف خطأ فوقف ابنه الطبيب العراقى وعدل له الكلمات الروسية .. وبالرغم من تمكن عبد اللطيف بالذات من اللغة إلا أن الطبيب كان أكثر تمكناً .. إن عملية الترجمة عملية شاقة ومرهقة .

فى المحاضرة الثانية كان هناك مطراً خفيفاً فجلسنا بعد الصلاة فى قاعة الطعام ، وتحدثت عن الإيمان باليوم الآخر ومراحله .. وكانت بفضل الله محاضرة طيبة حتى إن امرأة كبيرة فى السن قالت : لم أسمع بهذا الكلام من قبل وكانت بادية التأثر ، وانبرت امرأة أخرى بعفوية فقالت مقترحة : إن هناك فتيات كثيرات كما ترون فلم لا تتزوجون منهن .. وضحكت : فكرة

لطيفة ولكن عواقبها وخيمة .. هكذا قلت ..

وتحدثت في محاضرة أخرى عن المرأة المسلمة وتكريم الإسلام لها وتعرضت خلالها لموضوع حجاب المرأة المسلمة .

#### \*\*\*

دعانا رجل مسن إلى الشاى فى حجرته بالمخيم .. فأجبنا الدعوة وذهبنا أنا والطيب ومهندس فلسطينى مقيم هنا ومتزوج من تتسرية .. وهم المنحلرون من التتار الغزاة وقد أسلموا وحسن إسلامهم ؛ فهم من أفضل القوميات تمسكاً بالإسلام فى روسيا .. المهم ذهبنا إلى هناك وجلسنا معهم .. سبحان الله كم هو عظيم ذلك الإسلام .. فبالرغم من عدم معرفتنا للغة نتفاهم بها ؛ إلا أن المودة الصادقة تنقل الإحساس .. وحتى بالرغم من تواضع حال مضيفنا - إذ قدم لنا الشاى فى برطمانات زجاجية - إلا أن الكرم هو سماحة إسلامية فى قلوب المؤمنين اللين يجودون بما وجدوه ، وظلت زوجته العجوز ترحب بنا وهى تبتسم وتسألنا اللعاء .

إن العرب لهم مكانة خاصة فى قلوب غيرهم من المسلمين فيا ليتهم يلاكون أنهم ينظر إليهم على أنهم أبناء الصحابة الكرام فيكونون على مستوى المسئولية فى هذا الأمر .. كم أتنهد حسرة إذا بلغنى ما قد يفعله بعض العرب فى بلاد كالغرب أو تلك البلاد فالبلاء والمثل السيئ يطول سمعة الإسلام .

لم نكن وحدنا فى المخيم .. بل كان لنا جزء منه .. وكان الروس يأتون أيضاً إليه ليستجموا .. وقد أقاموا حفلاً موسيقياً على مقربة منا .. كما أن هناك بار فى أول المخيم .. وكانت الحمامات قريبة منه .

وبالطبع لم تكن هناك مياه موصلة إليها .. فإذا أردت أن تقضى حاجتك - أعزك الله - فـإنه يجب عليك أن تحضر مـاءً لتستـخدمه وهذا مفـهوم .. ولكن غير المفهوم أن المراحيض غير ذات أبواب بمعنى أنها مغطاة بستارة من المسمع الذى انشنى من أطراف إلى الداخل فأصبح يكشف عن اليسمين والشمال ما يوازى نصف المرحاض ، ولما أبديت تعجباً من ذلك قالوا لقد غطوها من قريب .. إذ كانت قبل ذلك مكشوفة تماماً .. وكانت مختلطة !! فالحمد لله الذى عافانا .

#### \*\*\*

تمشيت مرة خلف المخيم .. فإذا بى أكتشف عمراً مائياً ضحلاً ووقفت اتأمل بعض الأسماك الصغيرة التي تسبح في قاعه ، وبعض هواة الصيد الذين يمارسون هوايتهم .

إن التأمل في خلق الله والتنعم بالنظر إلى الطبيعة يصفى النفس ويهذبها، وعزمت على أن أعبر إلى الضفة الأخرى منه في وقت لاحق .. وقد كان ذلك في اليوم التالى بعد الظهر .. فاخترت مكاناً ضحلاً وعبرت فوق الصخور إلى الضفة الثانية .. إنها غابة صغيرة وظللت أمشى لفترة .. فوجدت شخصاً من بعيد اقترب منى وبدأت أتبين ملامحه .. إنه رجل على ما يبدو .. شاب في الشلاثينات .. يبدو لي أنه غريب الأطوار .. كلا إنه امرأة ترتدى زى أشبه بالرجال ولها بنيتهم كذلك .. كانت تنظر إلى بريبة فيها تحد .

فاكتُفيت من نزهتي اللطيفة بما مر بي .. وعدت سريعاً أستحث خطاى ، من يدرى فقد تكون من آكلي لحوم البشر!  $\Box$ 

# حوارات وهموم

في جلساتنا المسائية في شقة عبد اللطيف تدور حوارات مختلفة يكون أغلبها حول واقع الأمة .. وأتاحت لى تلك المحاورات اكتشاف بعض الأحداث والأحوال للأمة فمشلاً الأخ وائل الفلسطيني الذي يدرس الطب تخلف بضعة أيام عن زيارتنا فسألت عليه ، فقالوا : إنه متزوج من تترية حما تعرف – وأنها وضعت له طفلاً هذا الأسبوع ولكن بعملية قيصرية وهو يعتني بها بعد الولادة .. فجرنا الحديث إلى الزواج من أهل تلك البلاد فقلت : من العادات الإسلامية التي تبدو بديهية لنا – كقوامة الرجل في بيته مثلاً – وهذا شيء مستغرب في بلادهم .

قال صلاح: إننى فى الحقيقة أتفق معك فى ذلك ، ولكن دبرنى فأنا كما تعلم مغترب هنا والفتن محيطة بى ، والحال كما تعلم فى الزواج من مصر لا بد من مصاريف كثيرة وتذاكر بالطائرة.

فكرت في كلامه .. نعم .. الفتن هنا كثيرة .. والمصاريف إلى بلادنا كبيرة ولكن ..

دخل أحد الشباب وتسعرفنا عليه اسمه محمد دندل من الأردن فشاركنا الحديث .. فقلت صحيح إن الزواج هنا ميسور ولكن لا تنسوا أن توابع ذلك الزواج كبيرة ..

قال دندل : أوافقك فإن الأمر يتطلب بعد ذلك الاستقرار في مكان ما إما في بلدك وإما في بلدها وهذا يسبب لأحدكما ضيقاً .

قال صلاح : وما المانع أن نتفق على ذلك ؟ .. فهم هنا يرحبون بالانتقال من البلد بسبب العوائق الاقتصادية . قلت: ولكن إذا طال الفراق بدأت الأشواق .. وعموماً ليس هذا هو المحظور الوحيد .. عندك مثلاً علاقتها – مع أهلك وخصوصاً الوالدة فالأم تريد أن تفرح بابنها .. وأن تكلم زوجه وتحادثها وهذا لا يتأتى مع اختلاف اللغة والعادات ، وكذلك الأمور الرسمية من الإقامة وتسجيل الأولاد .. ولا سيما في حالة حدوث خلاف أو شقاق لا قدر الله وهو أمر لابد من التفكير فيه أيضاً .

بعد قليل دخل علينا وائل نفسه وبعد أن رحبنا به وباركنا له على رزق الله له بالولد .. جلس معنا وانضم تلقائياً لحديثنا الذي كـان حامياً ، فقال : أنا ولله الحمد مستريح مع زوجتي ، فأمسرتها من أفضل الأسر هنا تمسكأ بفضل الله مطيعة لى .. ولكن مع ذلك لو كان أتيح لى أن أتزوج من عربية - من فلسطين أو غيرها - لما اخترت الزواج من تترية .. قلت لم ؟ قال : اللغة مشلاً .. ليس هناك تمكن مشترك من اللغة بحيث نستطيع من الحديث معاً في ما نود أن نتكلم فيه .. أريد أن أحدثها عن آمالي .. آلامي .. وما مر بي ولكن تقف اللغة حائلاً .. بالإضافة إلى أن الالتـزام الديني هنا لا يعدو أن يكون كحال عَامة الناس في بلاد العرب ؛ فبسبب قرب العهد بالشيوعية يصبح كل شيء جليداً عليهم ومستغرباً .. قال صلاح : وما الذي دفعك إلى الزواج إذن ؟ .. قال: إنني كما تعلمون أدرس الطب هنا، وقد كان والدى يعمل في الكويت .. وقد قضيت شطراً كبيراً من حياتي هناك .. ولكن لما حدثت حرب الخليج الشانية أخرجنا من الكويت عنوة .. ولم يكن مسموحاً لأبي أن يقيم في أي من الدول المعتادة لإقامة الفلسطينيين .. تنهد ثم قال: لذا فقد دخلت أسرتي إلى العراق خلسة .. وليس لديهم إقامة رسمية فيها .. فأنا الآن ليس لدى جواز صالح لأسافر إليهم ولا أملك القدرة على تجديده إذ ليس لدى رخصة إقامة فى أى من البلاد التى تعطى وثائق سفر لنا .. وهكذا كما ترون تخرج أسرتى لتقضى حوائجها خلسة حتى فى العراق خشية أن تمسك بهم الشرطة هناك أما أنا فلا أستطيع السف.. تأثرت وقلت : إذن فأنت لا تستطيع التحرك بسبب عدم امتلاكك لجواز سفر صالح ؟

قال: نعم فقد كنا نأخذ وثائق بسبب الإقامة في الكويت .. قمال عمر: ولهذا السبب تزوجت من هنا ؟ ..

قلت: سبحان الله .. إنها توابع الشقاق الذى خلفته حرب الخليج وحدّث ولا حرج عن الحدود التى يضعونها بين الأمة .. فلا بد من الإقامات والتصريحات .

قال واثل: لو تعلمون يا إخوانى كيف أن المظلوم يشعر بالقهر لا سيما وهو لم يقصر ولم يذنب .. فأنا نشأت فى الكويت وأحبها بلا شك .. وإن كان فى بعض أهلها غلظة وتكبر .. إلا أننى ما زلت أحبها .. ومع ذلك أوخذت أنا وأسرتى على أمور لم نفعلها ولم نوافق عليها ، لقد سعى والدى كثيراً .. وقال والله لم نتعاون مع الغزو ولم نرض به .. ومع ذلك لم يصدقه أحد لقد عشنا أياماً فى أثناء الغزو على أمل الانفراج وفى النهاية كان جزاؤنا الطرد .

المرارة تبدو واضحة من لغته .. نعم إنها مأساة أن يتشرد الإنسان من مكان نشأ فيه وليس بسبب تقصير أو جريمة ؛ وإنما بسبب مواقف سياسية ليس له يد فيها 

□

# زيارة لصديق

دعانا (دندل) إلى بيته في سكن الطلاب وقال مشجعًا لنا إذا أقمت يوم الجمعة فسوف أدعو الطلاب هنا إلى الصلاة ليخطب أحدكما - أنا والطيب - وتكون فرصة للدعوة والالتقاء ببعض الطلاب العرب . ثم تتفضلون بزيارتي لتناول الشاى في حجرتي رحبنا بالفكرة .. وذهبنا .. إنه سكن للطلاب كالمعناد فيه نساء لا تعرف عملهن وفيه موظفون .. لفت نظرى قبل دخولي إلى المبنى ثلاث نساء يجلسن على كومة رمل وقد بدا عليهن الإرهاق من عناء العمل فقد كان واضحًا من ملابسهن المسخة بالأصباغ أنهن يعملن في المعمار وأنهن يجلسن لأخذ قسط من الراحة ، ولك أن تتخيل أن تعمل امرأة في هذه النوعية الشاقة من الأعمال وتتعرض للمخاطر والجهد و(تنشعلق) إحداهن على جدار المنازل من الخارج وتتعرض للمخاطر والجهد البدني العنيف وهو ما لا يتناسب مع قدراتها المبدنية ، ولا مع أحاسيسها المرهفة . هززت رأسي شفقة وأسى : آه من أفكار البشر .. كم عاني منها غيرهم .. فأفسدت حياتهم وحملتهم مالا طاقة لهم به .

دخلنا إلى المسجد وهو ليس إلا حجرة كبيرة في المبنى الطلابي . فُرشت (بموكيت) من نوع رخيص .. والمعتاد أن تكون الأماكن مفروشة بسجاجيد قديمة أو تكون على البلاط فكأن هذا احتفاء بالمسجد .

وقدمنى (الطيب) لأخطب بهم فخطبت عن شرح حديث (لا نزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن عمره فيما أقناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه)

وأشرت فى الشرح إلى يوم القيامة وأهمية استعدادنا له .. وأهوال ما فيه ، عرجت على أهمية العمل واستغلال الشاب لمرحلة شبابه فكانت بفضل الله خطبة موفقة ، فلما انتهينا أحاط بى منجموعة من الشباب ليتعرفوا علينا مازلت أذكر أحدهم واسمه عدى الكيلاني – فلسطيني - كان من غير هذا الكان إذ جساء زائراً وظل يلح على لأزورهم فى مكانهم الذي يسمى (خاركوف) فقلت له أعطنى العنوان وإن تيسر الأمر زرناكم إن شاء الله .

دخلنا حجرة دندل ولم يكن ما يلفت النظر إلا أن هناك سخانًا لإعداد الشماى من التراث في تلك البلاد ، وهو عبارة عن هيكل من (الألمونيوم) يرتفع وكأنه قامة طفل صغير وبداخله مكان لنار هادئة وبه (صنبور) يفتح عند الحاجة لأخذ الشاى .. إن (دندل) يستعد للسفر بعد أن انتهى من الدراسة ولذلك فهو يعيش بروح المسافر وليس بروح المقيم ولما تكلم صلاح كعادته عن موضوع الزواج قال دندل مداعبًا : إن هناك فتيات رآهن في المسجد محجبات فما رأيك في واحدة منهن انبرى صلاح يشرح أنه بالفعل يفكر في ذلك .. وابتسمت وأنا أتابعه

# الأبواب المغلقة

الجمعيات الإسلامية تعمل بحلر شديد .. خوفًا من عصابات ألمافيا التى ما أن تشعر بوجودها حتى تسارع لابترازها باعتبار أن هذه الجمعيات توزع أموالاً ، هذا بالإضافة إلى أن كل من يعرف بمكانها يسارع بادعاء الفقر أو الحاجة وقد يكون صادقًا ولكن أتى لهم أن يكفوا هؤلاء جميعًا هنا ، ما كان يدور بذهني وأنا أقف مع عمرو عبد اللطيف أمام الشقة التى اتخذتها بعمعية خيرية سعودية اسمها (سار) وأظنها تابعة للمليونير السعودي الراجحي جزاه الله خيراً .. فقد كان باب الشقة مغلقًا وليس مكتوبًا عليه أي عنوان وإنما زرنا المكان بناءً على اقتراحي للتعرف على الشباب هنا .. ألفناهم وألفونا ، وطلبوا منى أن أتكلم بموعظة أو درس ففعلت وصلينا معا العشاء ثم تعشينا سويًا ، وعندما عدنا ليلاً وعلى أول شارعنا كانت هناك العصومية من الشباب الروس طوال القامة بينهم فتاة أرادت أن تكلمنا فماذا مجموعة من الشباب الروس طوال القامة بينهم فتاة أرادت أن تكلمنا فماذا قالت ..؟ قالت لعبد اللطيف بصوت أجش : أمعك سجائر ؟ قال : (نيت) أي لا بالروسية وانصرفنا من أمامهم .. يبدو أنهم سكارى .

وحكى لى عبد اللطيف كيف أن أحدهم عرض عليه أخمته وظل يغريه ويقول إنها ذات خبرة (!) ومتسعدكم كثيرا 💷

# همومكردية

جمعتنا الجلسة المسائية في ليلة من الليالي على العشاء .. وكان الشباب قد لاحظوا على دارا شيئًا من العجمة في اللسان كانت تتبدى في تذكيره بعض ما أنّث أو تأنيثه بعد ما ذُكّر .. لم أكن أحب منهم ذلك إذ كانوا ينظرون إلى بعضهم البعض كلما أخطأ في التذكير أو التأنيث فنصحتهم بعدم جواز ذلك ، وحكى لنا دارا أنه كان تاجراً غنيًا يتاجر في السيارات إلى أن حدث الاجتياح من الجيش العراقي بأوامرصدام .

تذكر ذلك في تأثر، وقال والدموع تترقرق من عينيه: لقد كان شيئًا بشعًا فقد فررنا إلى الحدود التركية أنا وإخواني وأسرتي وأمي وجدتي، وكانت الجدة شبه مقعدة فكان إذا حدث قصف خرجنا من السيارات التي نستقلها لتوارى خلف ما يصلح لذلك من الصخور أو غيرها فكنا مع العجلة لا نستطيع أن ننقلها من مكانها فليس هناك وقت لذلك، وكانت هي تشجعنا على أن نتركها في مكانها إذ إنها تدرك أن محاولة مساعدتها يجعلنا جميعًا هدفًا سهارً، فكانت تجلس في السيارة حتى ينتهي القصف يتعود إليها ... وذات مرة كان القصف شديدًا واختبأنا وتركناها فلما عدنا إليها وجدناها قد مات .. ساد الصمت الحجرة . فقال أحدنا : هل أصيبت إليها وجدناها قد مات .. ساد الصمت الحجرة . فقال أحدنا : هل أصيبت اللحظات إلى من يكون بجوارها .

سألته ماذا فعل (صدام) في ذلك القيصف ؟ أجابني بأسى: لقيد كان يسمى هذه العمليات (الأنفال) إذ يقول للجنود إن تلك البلاد لكم .. اقتلوا الناس وخذوا الأموال وبالفعل قامت خمس عمليات رئيسية بدأت تحديداً فی ۸/ ۹ / ۱۹۸۸ وأنا أتذكر اليوم فهو جزء من كيانی . أما تلك العمليات فهی :

- (۱) عملية (دربندی خان) بعمق ۰۰۰ کم الحدود الإيرانية ويطول ۲۰۰ کم بدأت برش کيماوي على الناس ثم هجوم الجنود بعد ذلك .
  - (٢) (قراداخ السليمانية) وبعمق داخلي ٤٠٠ كم .
  - (٣) (كاني ماس زاخو) عمق ٣٥٠ كم بطول الجبهة ٥٠٠ كم.
    - (٤) منطقة (أحمد آوا) عمق ٢٠٠ كم وطول ٤٠٠ سم
  - (٥) وأخيراً منطقة (بالي سان) عمق ٢٠٠ كم داخل العراق نفسها .
    - قلت: سبحان الله وكأنك تحفظ هذه الأرقام.

قال: نعم إنها مأساتنا.

قلت: وكم نجم عن ذلك من الدمار قال ليس هناك أرقاماً واضحة أو مستقلة ولكن التقديرات المبدئية أن حوالي ٢٨٥ ألف شخص فقدوا وأسروا في تلك العمليات وتشرد الباقون ..سكت دارا وتركنا نهبًا لأفكارنا، أما أنا فسرحت في همومي .. إن هذه الرحلة بها الكثير من الأحداث والوقائع والحديث عن آلام الأمة

# القرم وداعأ

انتهت مهمتنا في القرم (أو الكريم كما يطلق عليها الناس هنا) بانتهاء الدورة وانتهاء مخيم النساء فكان علينا بعد ذلك الرحيل إلى (موسكو) حتى نلحق ببقية للجموعة لنستكمل مهمتنا هناك .. فوجئت برغبة (الطيب) في أن يحول وسيلة الانتقال إلى موسكو من الطائرة إلى القطار .. فقد قال لى : إنه لم يركب القطار في حياته وإنه يرغب في تجربته .. قلت له : المسافة بين القرم وموسكو كبيرة فلم لم تطلب ذلك في المسافة الصغيرة التي بين القرم وكييف ؟ سكت واضطررت آسفًا .. أن أنزل على رغبته .. وحجز لنا وائل تذاكر السفر ثلاثة .. لى والطيب ودارا .. ويتندر (وائل) بما ذكرته له بائعة التذاكر إلى أن قالت له الثلاثة من العرب سيركبون ؟ قال : نعم .. قالت وأعينهم سوداء وشعورهم كذلك قال : نعم .. قالت : ياللروعة !

تجولنا فى السوق قبل السفر إذا كان موعد السفر ليلاً .. البضائع اغلبها مستوردة .. ليس هناك شىء من إنتاج البلد إلا ما ندر .. ولفت نظرى أن دراجات الأطفال التى صنع البلد كانت غريبة وبدائية كمثل تلك التى يركبها بائعو الألبان فى مصر ، بيد أنها صغيرة الحجم ، وسألت عن سعرها فقال لى : إنه يوازى ٥٠ دولاراً .. مبلغ كبير .. مازال معى بضع ملايين من (الكوبونات) فاشتريت بعض الهدايا البسيطة .

وكان معى عمر الليبى فسألته: لم أنيت إلى هنا ؟ قال لقد سمعت وأنا في ليبيا أن هناك دعوة طيبة وصحوة إسلامية كبيرة في (طاجكستان) وقد أردت أن أذهب إلى هناك فمررت هنا من أجل التأشيرة ولكن لم أتمكن من اللخول إليها بسبب الحرب الدائرة هناك.

دخل علينا الليل سريعاً .. حانت لحظة الفراق لتلك المجموعة المتآلفة .. وجاءوا معنا جميعاً ليودعونا قبل السفر فقد كان القطار سينطلق فى منتصف الليل تقريباً محطة القطار – مرة ثانية – مرتع غريب لكل من ليس له مأوى حتى الكلاب الضالة ، رائحة الخمر تنبعث من كل مكان ، المسافرون يتحركون يمينا ويساراً .. أحدهم كان يقف مبرقاً عينيه فينا ويشرب (الفودكا) .. شىء يشعرك بالاشمئزاز والرهبة معاً أن يكون أكثر من حولك من السكارى المتشردين ..

دخل القطار إلى المحطة .. وامتدت الأيدى مصافحة ومودعة.. ما أسرع الفراق بعد الألفة واللقاء ولكن هذا حال الدنيا .. كم جلسنا سويًا .. وتعارفنا وتآلفنا .. ولكن هل سنلتقى مرة أخرى .. الله أعلم كان عمر قد اهدانى شريطًا لأناشيد إسلامية .. تذكرت فيه مقطعًا وأنا أودع شبابنا .. (هل ترانا نلتقى أم أنها .. كانت اللقيا على أرض السراب ثم ولت وتلاشى ظلها .. واستحالت ذكريات للعذاب) وكدت أبكى تأثرا  $\Box$ 

# إلى موسكو

آه أيتها المدينة المتعبة .. تأبين أن أذهب إليك مرتاحاً .. هانكا ما إن دخلنا إلى غرفة النوم بالقطار حتى أدركت ذلك .. كان علينا أن نغلق بابنا علينا حتى لا نسرق .. فإذا أغلقناه .. اشتد الحر بسبب النفس وضيق الحجرة .. وتذكرت نظريتى فى هذه البلاد التى خصصت فقط للبرد دون الحر ، كان علينا أن نمضى ليلتين ويوما كاملاً فى تلك الحجرة ذات الأسرة الأربعة على اليمين والشمال كما وصفتها آنفًا وبينهما طرقة صغيرة لا تكاد تكفى واقفًا فيها .. ولكن مع التعب ومرور الوقت اضطررت للنوم واستيقظت صباحاً بسبب سعال .. يأتينى أحيانا من كتمان النفس .. فخرجت من الحجرة لاقف فى الطرقة .. وأردت أن أذهب إلى الحمام ، للقطار مشرفة كانت تجلس فى حجرتها على مقدمة القاطرة تلعب الورق مع بعض زملائها .. وتوضأت ثم أيقظت شبابنا لنصلى .. لم نجد مكانا لنصلى فيه إلا فسحة بين القاطرات وجدنا المسافرين يقفون فيها ليدخنوا السجائر هل هى مخصصة للملك أم أن الغرف لا تصلح لضيقها .. الله أعلم .. فكنا نصلى فى ذلك المكان .. وينظر إلينا الناس باستغراب .. ماذا نفعل ؟

مع أسفار الشمس واشتداد أشعتها أصبح الجلوس فى الحجرة لا يطاق بل الطرقة نفسها التى تربط بين حجرات القاطرة لا تطاق إذ إن أغلبها مغلق الزجاج وتذكرت (الفرن) الذى سبق أن ذكرته عند ركوبنا الطائرة من الشارقة .. بالطرقة شبابيك مغلقة ولها محابس المفترض أنها تفتح وحاولت ذلك فلم أستطع ، وأخيرا أفلحت مع أحدها وقضيت عامة نهارى واقداً أمامه أستنشق الهواء ولا أجرؤ على الجلوس فى الحجرة ، واقفا أمامه استنشق الهواء وأنظر إلى الطريق هناك مزارع كثيرة وكبيرة لنبات تباع

الشمس تكسو الأرض باللون الأخضر كبساط كبير ممتد موش بالأصفر الكنارى اللون الزهرة ومع جمال الطبيعة يتلكر الإنسان ما يحب فطفت أسرح بخيالى عبر أشواق لا تهدأ للأهل والوطن.

وقف القطار في إحدى المحطات وجاءت البائعات المتجولات يعرضن علينا بضائعهن من النافلة.. وأكثرها زجاجات فودكا أو سجائر أو لحم محفوظ أشبه ما يسمونه (المرتديلا) .. (أسباسيبا) أى شكراً بالروسية ظللت أرددها كلما عرض على شيء من تلك البضائع .

تعرفت على شاب مغربى متزوج من روسية حسب ما قال لى لقد انتهى من دراسته وهو ذاهب إلى موسكو ليأخذ شهادته ، وكمثل ما حدثنا الأخوة فى (كييف) مازالت الجامعات ترتبط بموسكو ، والغريب أنه لما فشل فى الخصول على التأشيرة غامر بقطع الطريق بدونها .. عرضتف عليه أن يصلى معنا . فقال : إنه منقطع عن الصلاة بسبب تقصيره فيها . فظللت أحدثه عن الصلاة وأهميتها واشترك معنا الطيب حتى توضأ وصلى معنا .. وظل يومه يمر علينا ويكلمنا .. ويصلى وقت الصلاة ، قلت للطيب : كم يخسر المسلم بإقامته بين الكفار ..

كان الشاب يقيم في غرقة القطار مع فتاة روسية جميلة وأمها وأشفقت عليه من الفتنة ، وعرضت عليه أن يأتي ليقيم معنا في حجرتنا فإن بها مكانًا خاليًا ولكن استحيا ورفض .. بعد ساعات وقف القطار في محطة رئيسية وكان صاحبنا المغربي يتوقع أن يكون هناك تفتيش على الجوازات فيها .. لذا فقد سارع بالاختفاء في المحطة إلى أن تحرك القطار مرة أخرى .. والحقيقة لقد رأيته من نافذة القطار وهو يكلم الفتاة الروسية التي تشاركه الغرفة وعلى شفتيه ابتسامة شهوة ..قلت لنفسي وهذه إحدى مصائب المغربة .. فتن في كل مكان لم يمر أي من مسئولي التفتيش حتى تحرك القطار.. ولكنهم بعد تحركه مر اثنان من الجنود الروس ، طرقا الباب علينا

فى الحجرة وكنا نأكل الجبن وجبتنا الوحيدة أثناء السفر فتكلما مع دارا لحظات وطلبا أن يربهما الجوازات .. فأراهما جوازه فقط وهممت أن أخرج جوازى لكنهم اكتفوا بذلك ومشوا .. أشفقت على المغربي الذي لا يحمل تأشيرة دخول .. صحيح أنه لم ينظر الموظفان إلى تأشيرتنا إلا أنه قد يطالب بذلك .. وشعرت بقلق عليه إذ لم يظهر لفترة لكنه مر علينا قبل العشاء .. وصلينا جمعًا وقصراً كعادتنا ، ثم وقفت قليلاً في النافذة وكأنى أختزن الهواء النقى . قبل أن أنام في هذا الفرن الصغير .

مع الفجر استيقظت وصلينا بسرعة فقد كان القطار على مقربة من موسكو - نزلنا ومعنا حوائجنا .. وحاول دارا أن يؤجر لنا حمالاً لنخرج أمتعتنا إلى خارج المحطة .. ولكنه وجد أنهم يطالبونه بأسعار عبجيبة تصل إلى ٢٠ دولاراً لمجرد إيصالها من داخل المحطة إلى خارجها رفيضنا ذلك الابتزاز وتعاونا سويًا على نقلها خـارج المحطة . لقدكانت ثقيلة ولكن يأبي المرء أن يعطى إلا ما أحس بقيمته لديه ، وإذا كان إخراج الأمتعة يتكلف ما ذكرته فإن استئجار سيارة يتكلف أضعاف ذلك بالطبع .. وهذا ما أخبرنا به (دارا) عندما ذهب ليسحث عن سيارة وإذا كنا رفضنا الابتزاز في نقل الأمتعة فإنه من الصعب ألا نقبل بذلك في مسألة السيارة ؛ فمهما كان المكان قريباً إلا أن السير بتلك الأمتعة الثقيلة هو ضرب من العذاب بلا شك، لكن دارا خفف الأمر بأن ابتعد قليلاً عن المحطة واستوقف سيارة وتفاوض مع راكبها على مبلغ أقل من نصف ما طلبه السائقون على باب المحطة .. ولم يكن هناك عمراً نعرف يصل بين طرف المحطة الذي نزلنا إليه والطرف الآخر اللي به باب الخروج فاضطررنا لحمل الأمتعة عبر القضبان! ما إن خرجنا بالسيارة حتى تـذكرت شيئًا هامًا .. ها نحن داخل مسوسكو.. ولكن دون أن نمر على أي جسوازات لقسد كسانت المحسطة بلا جوازات.. لقد دخلنا موسكو دون أي أختام للدخول! 🗖

# بلد الغريان -- والكلاب

أول شيء يلفت النظر في (موسكو) هو انتشار الغربان بأصداد كبيرة كانتشار العصافير في غيرها من البلاد .. كما أن للكلاب هنا شأنًا إذ يعتبر الناس هنا تربيتهم هواية لطيفة حتى لقد كنت أسأل نفسى هل عدد الغربان والكلاب هنا أكثر من الناس .

الشوارع عريضة والأبنية متشابهة والمدينة تذكرنى بالقاهرة فى ازدحامها إلا أن شوارعها أعرض وحدائقها أكثر (بوتانيتشكى ساد) هو اسم المنطقة التى يقع فيها الفندق الذى أقسمنا فيه مع بقية أفراد المجموعة فى ضيافة هيئة الإغاثة الإسلامية عندما دخلنا إلى الفندق ..كان الوقت مبكراً فلم نشأ أن نوقف أحداً لمذا فقد نمنا فى مدخل للاستراحة كان معداً للصلاة .. ولم أشعر إلا بيد الأخ محمد إبراهيم وهو يوقظنى بعد ما رآنى .. رحب بى ورحبت به ما أجمل أن تلتقى بمن تألفهم فى بلاد الغربة .

ودخلت إلى غرفة محمد وجلسنا نتجاذب الحديث سوياً:

- كيف حالك يامحمد سلامات بارجل ، كأنى لم ألتق بك منذ دهر .
  - وأنا كذلك كيف حال أهلك في الاسكندرية .
- الحسمد لله .. والله لم أتصل بهم منذ فترة فالحسال كما تعلم وليس يسيراً أن تجد أداة للاتصال .
- تنهد في حسرة وقال: وأنا كذلك لم أتصل بهم منذ فترة .. ثم ابتسم وأضاف أليس لطيفًا أن أقابلك هنا فمجموعتنا كانت ستتوجه إلى الدول الغربية والشمالية من الاتحاد السابق ونحن هنا لنرتب الدورات مع الإدارة قبل انطلاقنا ، وبالمناسبة فبقية مجموعتكم لا تزال هنا وهم يقيمون دورة في

إحدى المدارس المستأجرة واليوم هو يوم الـلقاء الختامي فما رأيك أن نلـهب إليهم .

قلت: لا مانع ولكن دعنى آخذ قسطًا من الراحة قبـل الذهاب .. قال ليس قبل أن نفطر .

ضحكت وقلت: ما هذا الكرم يا محمد ليس من عادتك ، قال: وسأحضر أفضل ما لدى .. الجبن ، قلت: جبن ثانى ، وارتفعت ضحكاتنا ، وبعد أن أفطرنا ذهبنا والتقينا ببقية مجموعاتنا وتعانقنا فإننا لم نلتق منلا دهر. كانت المجموعة التى يحاضرون فيها أغلبها من الشباب ومن هم دونهم فى السن وكان يترجم لهم أحد الأخوة التتر ، وكان معهم رجل مسن ولكنه مجتهد فى إجاباته وتلمح فيه حرصًا على الاستفادة ، وعلمت من الإخوة أنه يقيم بطريقة غير رسمية فى هذه البلد ؛ بسبب الحرب الدائرة فى بلدهم الأصلية (طاجكستان) ، ومثله فى موسكو كثيرون .

اختتم الإخوة دورتهم بتوزيع شهادات تقدير المشاركة فيها ثم تغدينا في نفس المكان وأخيراً طعمنا أرزاً ولحماً وانصرفنا بعد ذلك .. عندما عدنا لاحظت غياب محمد إبراهيم عنا وسألت عليه (محمود) ، فقال : هو لايعرف المكان جيداً ولكنه عموماً مكافع وكثيراً ما يحب الاكتشاف والمغامرة ولعله بتمشى قليلاً وسيعود .. ولم يحدث وبدأ القلق يراودني أين ذهب الفتى ؟ إنني وبواقع جيرته لي بالاسكندرية أشعر أنني مسئول عنه ، ذهب الى أخ سعودي من مسئولي الهيئة في حجرته بالفندق وقد قاربت الشمس على المغيب على أنه أحد المسئولين في الهيئة الإسلامية لذا فقد توجهنا إليه عندما دخلنا وسلمنا عليه.

- وعليكم السلام مرحباً بالشباب
- قلت : الأخ محمد إبراهيم لم يعد إلى الآن والشمس قاربت الغروب

فما راعنى إلا لامبالاته حيث قال: لا فائلة الآن من البحث عنه فالليل داخل .. ومستحيل أن نخرج لنبحث عنه لأن ذلك خطر علينا ولكن انتظروا إلى الصباح فإن لم يحضر أبلغنا الشرطة .

ولم أستطع النوم ليلتها إلا قليلاً فقد كان الأمر معلقاً .. أين ذهب وطفقت أتذكر عذابه وغربته عن هذه البلاد وعجزى عن الخروج للبحث عنه .. تراه قد خُطف أم حدث له سوء .. وظللت أدعو الله أن يفرج كربه .. حتى غلبنى النوم ومع إشراق الشمس وجدته يدق بابى : أين كنت (صحتها في وجهه) .. لقد كنت أخشى عليك الهلاك .. قال : لقد عن لى أن أتمشى قليلاً ثم أدرككم في السكن ولكنى ضللت الطريق ثم بينما كنت أمشى إذ وجدت زميلاً لى كان في الكلية ويعمل هنا وقد أصر على أن أزوره .. قلت : ولم لم تتصل بنا وتركتنا للقلق قال : آسف جداً فالأخ لم يكن لديه تليفوناً في الشقة وقد خاف أن يتركنى أمشى وحدى ليلاً فاستمهلنى حتى الصباح .. قلت : أى بلد تلك التي يخشى فيها المرء أن يخرج من منزله مساء " □

# عمادمرةأخرى

التقيت بالأخ عماد الذى صحبنا فى أول الرحلة فى كييف .. ودعانا إلى تناول الغداء فى منزل صديق له .. ورحبنا .. وذهبنا إلى المنزل باستخدام (الأتوبيس الكهربائي) الذى يسمونه (الترليبوس) .. لاحظت أنه ليس به عامل للتذاكر وإنما توجد ماكينة معلقة فى أحد الأعمدة يضع فيها الراكب تذكرة من شريط تذاكر يكون قد اشتراه سلفًا من المحطة ليضغط عليه فى الماكينة البدوية لتختم بثقب .. وقد يمر أحيانًا أحد المفتشين لينظر إلى التذاكر ويغرم من لم يختم تذكرته لقد كانت فكرة حضارية تنم عن الشعور بالمسئولية وبالرغم من ضيق ذات البد لدى الكثير من الروس إلا أنى رأيت الكثير من الناس يستخدمون الماكينة كما رأيت غيرهم كثيرون أيضًا لا يستخدمونها :

سألنى عماد: ما تقول فيما يفعله البعض إذ يركبون ولا يستخدمون الماكينة، ويعتمدون على وجود ثقب قديم بإحدى التذاكر يبرزونه عند الطلب.

علقت قائلاً: فكرة شيطانية ، ثم ابتسمت قائلاً: وأظنها انبعثت من عقليات قوم أعرفهم ..

ثم أضفت: وهذا لا يحق .. أو ليسوا قد ركبوا السيارة واستخدموها ؟ فلابد أن يدفعوا ثمن ذلك ولو كان إلى الكفار ثم إنهم بذلك قد يسيئون إلى الإسلام إذا اكتشف الناس ذلك ، وهي مسئولية أخرى عليهم .

فى الطريق كان منظرنا ملفتًا فنحن مجموعة من العرب لوننا أسمر بالنسبة لغيرنا من الروس ذوى الشعور الصفراء .. وكان معنا شاب صومالى تعرفنا عليه بلونه الميز وملابسه التى تشبه ملابس الباكستانيين واسمه مهدى . ما إن رآنا أحد الجنود داخل سيارة الشرطة حتى اختفى من مكانه واقفًا وظل يتكلم فى جهاز لاسلكى فى يده وكان عماد يستمع إليه وهو يكلم الطرف الآخر ونقل إلينا ما حدث فإن الشرطى ما إن رآنا حتى شك فى كوننا لا نحمل إقامات! وربما أننا مطلوبون كذلك!

أما الطرف الآخر فقال له: كم عددهم ؟ فقال خمسة . قال: إذن دعهم فقد يؤذوك !

ضحكنا من فعله ومن الرد الذي تلقاه ثم علقت قبائلاً: لقد كان فيما حدث إشارة إلى طريقة تفكيرهم فيما يتعلق بالعرب.

أما الشقة التي دخلنا إليها فقد كانت صغيرة مثل الشقة التي كنا نسكنها في النَّرم.. وبرغم الصغر فإنهم يحاولون الاستفادة من كل مساحة بالشقة .

قمنا بإعداد الطعام بأنفسنا .. وكان سمكًا قطعناه وقليناه بالزيت وطهيت لهم أرزاً بالبصل على الطريقة السكندرية التي يسمونها (صيادية) فكان الطعام لذيذاً .

على أحد الحوائط لمحنا صورة كبيرة لشاب فى الحجرة فسأله عماد لم تعلقون الصور بهذا الشكل وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعليق الصور .. فقال فى أسى : هنا كان صديقنا من لبنان وعاد إلى هناك والتحق بقوة لمقاومة اليهود ثم استشهد فى إحدى العمليات قلت : رحمه الله تعالى ..قال لقد كان كله أمل وحيوية وقد أحزننا كثيراً نبأ وفاته .. وبالمناسبة فقد كان شيعيًا .. قلت : إذن فقد كان فى حزب الله اللبنانى مشلاً؟ قال : نعم .. فجرنا ذلك إلى الحديث عن الفرق بين السنة والروافض.. فقلت إن مصيبة الروافض فى كونهم ينظرون إلى أهل السنة على كونهم أعداء مع أنهم اللين طرأوا على الأمة بفكرهم .

قال مسهدى: بل إنهم ينظرون إلى المسحابة نظرة مسوء .. قلت هذا هو الأصل ، وكما قال العلماء لو سألت اليهود والنصارى من خير ملتكم لقالوا أصحاب موسى وعيسى ولو سألتهم من شر ملتكم لقالوا أصحاب محمد عَنَالِيَّة .

قال محمود: نعم لقد امتدت إليهم يد السوء مستغلة محبتهم لآل بيت النبى صلى الله عليه وسلم للدس في أصحاب النبي وادعاء الفرقة.

قال محمد إبراهيم : كما قال العلماء لقد أرادوا إن يطعنوا في الدين فطعنوا في حملته وهم الصحابة .

قلت: نعم فلو كان الصحابة وهم اللين تربوا على يد رسول الله هم اللين قد دار بينهم الخيلاف ومنعوا الحق – المدعى – لعلى رضى الله عنه فالطعن في اللين الذي حملوه يسير ولذا فمن غير المستغرب سماع المحاوى التي تنتشر فيهم والعياذ بالله كمثل زعمهم بأن القرآن محرف أو أمتدت له يد الحذف والعياذ بالله مخالفين بذلك نصا قرآنيا صريحاً، إذ يقول الله تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) سورة الحجر.

قال عماد: إذن فصاحبنا هذا ليس شهيداً ؟

قلت: ولم لا يكون شهيداً ؟ إننا نرجو له الشهادة فالأصل في عقيدتنا هو العدر بالجهل لاسيما لمن نشأ في مكان لم يعرف عنه إلا هذا الفكر وكما قال الشافعي لا يكفرون بعمومهم وإنما يكفر بعضهم ببعض المقالات. هذا بالطبع إذا سلمنا أن صاحبك لم يكن مطلعًا على شبهات الرافضة المكتوبة في كتبهم الأصلية ومعتقداً لهما فيكون حكمه كعوام المسلمين الذين هم على الإسلام بعمومهم

# متروموسكو

شبكة مترو الأنفاق هنا متقدمة جداً.. فبإمكانك أن تذهب إلى ضواحى موسكو المترامية الأطراف عن طريقها .. المحطات بنزل إليها عن طريق سلم متحرك قد يطول أو يقصر بسبب ارتفاع المنطقة عن مستوى سير القطار ، وقد يستغرق تحرك السلم ثلاث أو أربع دقائق وهى فترة طويلة نوعًا ما للوصول إلى مكان الركوب وهناك (موضة) عند الشباب والفتيات من أدعياء التحاب والصداقة أن يقف أحدهما على درجة قبل الآخر في السلم ليقف بذلك في مواجهة الطرف الآخر فيتبادلان الحديث والقبلات والأحضان! أمام الناس (وإذا لم تستح فافعل ما شئت).

ولما كان غالب طعامنا الخبـز والبيض والجبن فإننا بلا شك اشتقنا إلى أن ناكل شيئًا آخر مع مرور الأيام .

إن المطعم لا يقدم الخمر ولكنهم لا يمنعون من اصطحابها معه .. لذا فقد رأينا بعض الرواد يشربون خمراً كانوا قد اصطحبوها سلفاً ، لم يعجبنى ما يقدمه المطعم من طعام .. كانت فيه نكهات لم استعلبها وقد دفعنا مبلغاً كبيراً يوازى عشرة دولارات لكل شخص .

قال عماد: لقد كان بالمطعم شريكين قتل أحدهما من قريب.

قلنا لماذا ؟ قبال لقد رفض إعطاء رجبال المافيا الأتاوات التي يطلبونها فقتلوه .

قلت : ما هذا الإجرام ؟ قال : وهذا حالهم دائمًا ، وكما ذكرت لك آنفًا

فهم فئة ورثت خبرات جهاز المخابرات الـ KGB الكى جى بى ، ولم تجد لنفسها عمى وأرادت الثراء السريع فوجدت ضالتها فى فرض الأتاوات على المستضعفين .

فى طريقنا إلى المتروكان هناك نصب لحجر أساس قرأ عدماد عليه أنهم بصدد إنشاء مركز إسلامى وقال مهدى: إن هناك رجل أعدال من أصل يهودى هو الذى تبرع بقطعة الأرض ولكن الناس ينظرون إليه بريبة نظراً لأنهم يشكون فى اعتناقه للإسلام وعدنا إلى المطعم مرة أخرى. فإذا بالنصب وقد أوسع تكسيراً وهدما وألقى عليه القمامة وكتبت عليه عبارات الرفض والشجب لإقامة مركز إسلامى عليه ، ويبدو أن أحد المتعصبين فعل ذلك رفضاً منه للإسلام.

وعند عودتنا تلقفنى أحد الأشخاص وله ملامح أفريقية وتفوح منه رائحة الخمر، وظل يحكى لى أنه بحاجة إلى مال وأنه قد طرد من منزله وقد شق على أن لا أعطيه شيئًا ولكن كان معنا أخ مغربى ظل يكفكفنى، وقال له: تعال إلينا في مقر المركز حتى نستعرض حالتك ثم نعطيك. على أثرها قال: لكن صاحب المنزل يطلب الآن مالا وقد طردنى من منزلى. قال: تعالى وسنعطيك في أسرع فرصة .. أخذ العنوان بغير اهتمام ثم اتصرف وأردف صديقنا: لو كانت حاجته ملحة فسيأتى. قلت: ولعله يكون صادقًا. قال: إنه يأتى إلينا كل يوم عشرات الناس وبعضهم يكون عادقًا والبعض يكون كاذبًا، وحتى من نعرف صدقه قد لا نستطيع أن نعطيه شيئًا ؟ فليس لدينا القدرة لإعطاء الجميع .. ولم يأت الرجل إلى نعطيه شيئًا ؟ فليس لدينا القدرة لإعطاء الجميع .. ولم يأت الرجل إلى

# عند أسوار الكرملين

الكرملين ذلك المبنى الأحمر الكبير الشهير بأبراجه الكثيرة والمتميزة كان مقراً للحكم الشيوعى ورمزاً له بالرغم من أنه بنى قبل دخول الشيوعية .. الآن أصبح مزاراً لكل راغب فى مشاهدته أو التسوق من الأسواق التى أصبحت تحيط به .

منير اخذ يلتقط صوراً للكرملين من بعيد والناس حوله تبيع وتشترى لقد كانت مفارقة مثيرة للرثاء والضحك فالكرملين رمز الشيوعية ورمز التصلب الروسى الأحمر صار مرتعاً للبائعين لكل صنف من الفطائر والبينزا إلى الأحذية والملابس مروراً بالساعات ولعب الأطفال.

وبجوار الكرملين يوجد مبنى أشبه بهرم بُترت قمته ، وغطى برخام عنابى اللون يرقد فيه (لينين) مؤسس الدولة .. لقد كان أحقر من أن ندخل لنراه .

هذه البلد خالية الآن من أى أثر بشىء من صناعتها تقريبًا .. ففى كل مكان أحل به كنت أبحث عن راديو يتميز بحساسية عالية قد اشتهرت بصناعته روسيا ولم أجده أبداً ، وأردت أن أشترى تليفوناً له شاشة تظهر رقم المتصل وتختزن مجموعة من أرقام المتصلين سلفاً فلم أجده أيضاً ، أما اليوم فقد عثرت على شىء أنتج فى البلد .. أخيراً .. إنها ساعات ذات شكل عريق ولها كفاءة مشهورة تباع فى الأسواق حول الكرملين فسارعت بشراء إحداها تذكاراً لزوجتى 

□

#### عند محطة القطار

كثير من محطات القطار يكون بها أنفاق صغيرة تحتها لتصل بين طرقى المحطة .. وهذه الأنفاق تكون مرتعاً للحياة من نوع غريب ففيها الشحاذون وجامعو التبرعات بالإضافة لبائعات الورد وبائعو الجرائد وغيرهم .

أما الشحاذون فيهم طائفة غريبة من البشر فبإمكانك مثلاً أن ترى رجلاً عسكرياً يرتدى كامل ملابسه ونباشينه والتي علاها الصداً يقف جانبًا ويضع بجواره – بكل اعتداد – منديلاً أو (كوزاً) يجمع فيه ما ألقى إليه من الروبلات كما يوجد كذلك طائفة (الغجر) المنتشرون في كثير من البلاد ولهم نفس الصفات تقريباً تجد أطفالهم يجرون خلفك طلبًا للصدقة وكثيراً ما كنت أعطيهم شفقة منى على طفولتهم وما راعنى إلا أنهم يرسمون الصليب على صدورهم ويتمتمون ببعض الكلمات التي يبدو أنها شكر ودعاء بعد أن يلتقطوا الصدقة ، والعجبب أننا قد وجدنا رهبانًا أيضًا يقفون في هذه الأماكن لجمع التبرعات للكنائس.

أما المجلات والجرائد فكثيرة ولا يوجد تقريبًا جريدة أو مجلة مما رأيت ناطقة بلغة غير الروسية .. ولكن اللافت للنظر وجود جرائد ومجلات جنسية كثيرة بمثل الانتشار الذي وصفته في أنفاقها .

أثناء مرورى ذهابًا وإيابًا على محطة المترو في (بوتانتشتي ساد) كان يجلس في الطريق بائع خبز وكان يكتب سعر الخبزالمميز بخط كبير على الصندوق ، وتعجبت أنه قد رفع السعر من ٥٠٠ روبل إلى ٥٥٠ إلى ١٠٠ في أسبوع واحد فقط! بل إن سعر الروبل نفسه تغير من ألفين إلى ألفين ومائتين روبلا لكل دولار في أثناء فترة إقامتنا القصيرة.

شيء مثير للشفقة أن تجد المجتمع وقد انقسم إلى قسمين: قسم يبدو من مظهره الثراء، وقسم آخر يعانى الفقر، والسخيف في الأمر أن القسم الفقير هو في الأغلب من العجائز والعجزة. وإن كان العزاء الوحيد في أن هؤلاء حاملو لواء الشيوعية في شبابهم وعزها، وهم بالطبع لم يتمكنوا من مسايرة الوضع المتغير السريع التقلب بعد سقوط الشيوعية .. لذا تجد العجزة يبذلون جهودا ساذجة لتحسين الأوضاع المادية لهم فليس مستغربا أن تمر في طريقك إلى المحطات بين صفين طويلين عن اليمين والمشمال من البائمين يتكون أغلبه من نسوة وفتيات وبعض الرجال وكلهم وقوف وكل منهم يبيع شيئا واحداً .. وواحداً فقط في الأغلب فهناك من تبيع خمس حبات من الطماطم مثلاً أو علبة سجائر واحدة أو معها قطعة ملابس واحدة فقط فإذا

وحدث ذات مرة أنى كنت أمر مع الإخوة بين هذا الصف المعتاد وكان الصف طويلاً والجميع يشيرون إليك ببضائعهم .. وفحأة حدث ارتباك وهمس وذهلنا من أن الصفين قد تلاشيا وكأنه لم يكن لهما وجود ، وتحول البائعون جميعاً إلى جمهور يسير في طريقه والذي حدث أنه قد مر أحد الجنود في الطرف البعيد من الطريق فلمحه البعض فسرى الخبر بينهم سريعاً فأسرعوا جميعاً بالاختفاء .. وفهمت عندئذ لماذا كانوا يقفون جميعاً مع أن الجلوس أيسر لهم . سبحان الله حتى تحسين الدخل بطريقة مشروعة يعد شيئاً محظوراً فمن أين سيواجه الناس هذا التغير في حياتهم !

إذا كنت في طريق واضطررت – أعزك الله – للخول دورة المياه فإنك ستجد عجبًا .. فلابد من دفع الفلوس أولاً ثم تدخل لتأخذ حاجتك من الورق من إحدى العاملات ثم تدخل إلى مكان الحمامات والذي تفاجأ بأن أبوابه قصيرة كمثل أبواب (اسطبلات الحيل) أو (أبواب البارات) التي كنا

نراها في الأفلام الأمريكية القديمة قبل أن يتوب الله علينا ... المهم أنك ستصعد درجتين لسلم لتستدير فتقف في مواجهة الجمهور الواقفين بانتظار دورهم وبإمكانك من هذا المكان المرتفع أن تلقى عليهم خطبة إن شئت فإذا حانت منك التفاتة إلى اليمين أو إلى اليسار فستجد زملاءك اللين بمارسون نفس العمل من خلال السور القصير اللي يفصل بين كل حمام وما يجاوره، أما إذا أردت أن تمارس ما دخلت من أجله فستضطر لرفع ملابسك أمام الجمهور الواقفين قبل أن تختفي خلف الباب القصير!

### صلاةالجمعة

ذهبنا إلى صلاة الجمعة في مركز إسلامي قيل أن رجل أعمال سوداني أقامه داخل أحد المباني في قلب موسكو وكانت الخطبة باللغة العربية والخطيب سوري ، وكالعادة تنتشر المعلومات التي يكثر مثلها في هذه البلاد مشككة في نوايا الناس فمثلاً يقال إن رجل الأعمال الذي أنشأ المركز يقوم بعمليات تجارة في السلاح والمخدرات وإنه يستخدم مثل هذه الأعمال لغسيل أمواله ، أما الخطيب فيقال عنه أيضًا إنه يتبع المخابرات السورية ، بل إن البعض بمن يبجلسون معه قال إنه صرح بذلك، المهم أن هذا ما ينتشر فهل يا ترى ذاك مـصداق قـول الرسول صلى الله عليه وسـلم<sup>97</sup>إن الشيطان يأس أن يعبد في أرضكم هذه ولكنه لم ييأس أن يحسرش بين المصلين ؟) والذي لاحظته في الخطبة أن صاحبها يحمل فكرًا مشوشًا وقد حكى في الخطبة عن قصص عجيبة رجلين أحدهما يهودي والآخر مسلم وكانا شريكيين وكان المسلم يدعو اليهودي للإسلام ثم اتفقا في النهاية على أن من مات قبسل الآخر أن يأتي في المنام ليخبس صاحبه أيهما على الحق! وظللت أتابع وأنا أتميـز غـيظًا هذا الكلام الـفارغ الذي لـيس له سند ولامـعنى وفي النهاية مات اليهودي وأخبره في المنام أنه ليس على الحق ولكن الله رحمه ! وكفانا مؤنة الردعليه أحد المصلين الذي قام وسلم على الإمام واستأذن في كلمة وتكلم وأطال حتى استغرق حــديثه نحواً من وقت الخطبة فتكلم عن الالتزام بالإسلام وأهميته وأن الإسلام هو الحق وحله - وكان ذلك إشارة إلى مـا اثيـر في الخطبة ثم عـرج إلى الحسديـث عن زيادة الإيمان وغـيـر ذلك من النصائح التي خففت بعض ما في الخطبة من أخطاء ، وهكذا باستطاعة الداعية ودون أن يتعرض للناس أن يصحح أخطاءهم وأن يوصل دعوته

# المسجد التاريخي

هكذا يطلقون على المسجد الرسمى الموجود في أطراف موسكو والذي يصلى فيه المفتى الرسمى ومساعدوه وما يقال في كل مكان هنا يقال أيضًا على المفتى فقد قيل أنه عميل للمخابرات الروسية - وقد يكون كذلك - أما ما يبدو أنه يحدث فعلاً أنهم يأخذون - أو يفرضون - رسومًا على الأعمال الشرعية التي يؤدونها للناس في المسجد حتى إنه يقال أنهم بأخذون عشرة آلاف روبل نظير الصلاة على الميت!

ويتقاضون أكثر من ذلك لعقد القرآن.

ذهبنا وصلينا الجمعة التى تليها فى المسجد التاريخى هذا وكانت الخطبة فى بداياتها باللغة العربية ثم تكلم بعد ذلك بالفارسية ، وكان الخطيب هو مساعد المفتى يرتدى عباءة سوداء فوق بدلة كاملة وعلى رأسه عمامة خضراء . أما الخطبة فكانت جيدة ، ترضى فيها عن الصحابة وحث الناس على البر والخير .. بعد انتهاء الخطبة – والتى أطالها الكلام بلغتين – التقينا مع مدير مؤسسة الإبراهيم الخيرية والتى تتخذ من المسجد التاريخى مقراً لعملها وسلمنا عليه ثم استأذن منصراً فى سيارة أمريكية فارهة .

ملحق بالمسجد محل يبيع اللحوم الحلال ويشترى منه أكثر المصلين

# البحثعن زوجة

عن لمحمد إبراهيم أن يبحث عن زوجة في هذه البلاد وعبثًا حاولت إثناءه عن تلك الفكرة فقد تضخمت حتى صارت هاجساً عنده كلما ذهب إلى مكان يظل يسأل ويبحث ويكلم العرب الموجودين ليرشحوا له زوجة ، وذات مرة رغبت أن أتصل بالأهل وكسان الوقت قبل المغسرب وبالرغم من تحذير الإخوة لنا من الخروج في المساء إلا أنني قلت لعلنا نذهب فنتصل ثم نعود قبل حلول المساء وبما أننا في هذه البلاد تغرب الشمس قرب العاشرة مساءً ؛ فقلد خرجنا نحو الثامنة وأقول خرجنا لأني شجعت محمد إبراهيم على ذلك ليصطحبني ففعل ... وصف لنا الزملاء مكان الاتصال أنه في (فيدان خا) ويبدو أن هذا الاسم معناه الحديقة الكبيرة أو المنتزه لأن في تلك المحطة حديقة كثيفة الزرع وارفة الظلال يؤمها كثير من الناس وتتحلق جماعات من الموسيقيين ، الذين يروجون لبعض الأشرطة التي ينتجونها ليقوموا بعزف الحانها تشجيعًا للناس على الشراء، ومشينا إلى مكان به أجهزة للهاتف لكن تبين لنا أنها للاتصالات الداخلية طفنا بالمنطقة فلم نجد من نحدثه إلا بعض عابري سبيل لم يكونوا يعرفون الإنجليزية .. كانت الشمس قد آذتت بالغروب ويدأت أتذكر تحليرات الشباب ولكن ماذا نفعل فسألنا في كشك لبيع الخردوات عن مكان للاتصال فظلت فتاة بداخله تستجمع ما عندها من الكلمات الإنجليزية لتصف لنا مركز الاتصالات الذي يقع في آخر الشارع على اليمين من عـمارة مـرتفعة ، ومـشينا لفـترة طويلة كاتت كافية ليحل الظلام التام بنا إنها موسكو في الليل .. ترى ماذا سيحدث لنا .. أخلنا نسير .. ثم قلت لمحمد: لقد طالبت المسافة ما رأيك

فى أن نعود ؟.. قال: لقد حل بنا الليل وقضى الأمر؛ فلننجز ما خرجنا من أجله ولنعود بعد ذلك مسرعين ، كان علينا أن نعبرالشارع لنصل إلى مبنى الاتصالات وكان عريضاً جداً لذا فقد قطعناه وكادت السيارات أن تصدمنا فالسيارات كانت خلف إشارة المرور سرعان ما فتحت فى أثناء عبورنا للشارع ولما نبلغ منتصفه ، وإذا بسيل من السيارات تعبر الشارع الذى نقطعه وإذا بهم يفاجأون بنا وحدث ارتباك كاد معه أن تصطدم إحدى السيارات بنا ، ولكن الله سلم وجرينا مسرعين إلى الطرف الآخر .. وما إن وصلناه حتى تنفسنا الصعداء على بداية الشارع كان هناك ملهى ليلى تقف أمامه سيارات وتتسكع حوله فتيات ..

أجربنا الاتمال وقررنا أن نعود عبر أنفاق خصصت للسير في أثناء البرد وبالفعل نزلنا إليها ومشينا فيها .. وكانت خاوية هادئة .. ولكنه الهدوء الذي يخيف الغرباء من أمثالنا .

وظل محمد إبراهيم بمرحه المعهود يداعبنى قائلاً: من غير المعقول أن تتعرض لك إحدى عصابات المافيا وأنا سأدعوك إلى حفل زواجى المأمول. بادلته بقولى: إننا لا نأمن على نفسينا من المرور في مثل هذا النفق وأنت تكلمنا عن الزواج من أهل تلك البلدة .. وضحك ومشى وهو يردد جملتين يعجبه جرسهما على أذنه وهما (يانيزنايو) ومعناها أنا لا أفهم وكذلك (يانيبانيمايو) ومعناها لا أدرى ... وهكذا ظل يكررها بصوت عال ابتسمت وقلت له: لو تخيلت من يمشى في بلاد العرب ويردد بصوت عال أنا لا أعرف فماذا كنت ستقول عنه ؟

فى أثناء ذلك لفت نظرنا صوت خطوات من خلفنا والتفت فوجدت مجموعة من الشباب يسيرون فى نفس اتجاهنا .. وبالطبع يلفت نظرهم وجودنا ترى فيم يفكرون وأى نوع من الناس هم ؟ تجاوزونا ونظروا إلينا

باستغراب كانوا خمسة ولكنهم لم يبدر منهم ما يزعجنا ووصلنا إلى المترو إنه أكثر أمانًا من ذلك النفق واستقللناه إلى (بوتاتشيشي ساد) ، أخيراً قاربت الرحلة المزعجة على الانتهاء النورمقطوع في الشارع ، ونحن في طرف الحديقة القريبة من الفندق ،كان هناك أحد الثمالي يترنح ويسقط على الأرض إعياءً .. رباه كم هم مغيبون ، يهربون من واقعهم إلى (الفودكا) .

لامنا (دارا) على الخروج مساءً وقال: لقد كنتم في خطر حقيقى وسأقص لكم ما حدث لبعض معارفي كانوا يقطنون شقة ، وذات مساء إحدى الفتيات طرقت عليهم الباب فقد رأوا ذلك من عين الباب وفتحوه دون أن يتحققوا فإذا بجماعة من الشباب تقتحم المنزل ويوسعونهم ضربًا ثم أخذوا كل ما يكنهم حمله ورحلوا بعد أن تركوهم مقيدين في الحمام .. قلت : ولم تركوهم هكذا .. قد يموتون قال : إنهم أناس لا قلب لهم ، ومع ذلك فقد سلم الله بأن أنقلهم قريب لهم كان يمر ليزورهم بين حين وآخر ، ودخل عليهم فوجدهم في حالة يرثى لها .. ودخل علينا عماد وشاركنا بقوله : لقد كان أحد الزملاء في المؤسسة يمشى مع زوجته في محطة المترو ؛ بقوله : لقد كان أحد الزملاء في المؤسسة يمشى مع زوجته في محطة المترو ؛ فتعرض له بعض الشباب من الروس ، وقالوا له : أعطنا سجائر . قال : ليس معى . فقالوا آ : إذن أعطنا نقوداً نشترى بها . فقال : لا . فما كان إلا أن اعتدوا عليه هو وزوجته وكانت حاملاً فسقط حملها .. تبادلنا النظرات أنا اعتدوا عليه هو وزوجته وكانت حاملاً فسقط حملها .. تبادلنا النظرات أنا

# في الفندق

كان المفترض أننا نستعد للذهاب إلى دورة أخرى فى مدينة اسمها (نالشك) ولكن لم يحدث توفيق فى ذلك فقد عمد مسئولو الهيئة إلى البحث عن مكان آخر لعقد دورة نشارك فيها وبعد إجراء الاتصالات تقرر أن تذهب مجموعة الشباب إلى (سان بطرس بورج) وأن أذهب أنا و(محمود) إلى (قيرغيزيا) على حدود الصين ، لذا فقد كان علينا أن نستعد للسفر بعد يومين حسب مواعيد الطائرة .

فى المساء التقينا بعبد الحميد داخستانى وهو شاب سعودى نلر نفسه للدعوة فى تلك البلاد وكتب كتيبًا ضمنه شيئًا من تاريخ تلك البلاد ، ومعلومات عنها وقد ذكر فيه طرقًا من تراجم بعض العلماء والمجاهدين فى تلك البلاد الذين عاصروا بدايات الشيوعية وقاوموها ومنهم الشيخ شاميل أشهر علماء المنطقة ومجاهديهم فى العصرالحديث . التقينا بعبد الحميد على العشاء وكان معه بعض ضيوف من السعودية .. إننا لاندوق طعامًا فى هذا الفندق إلا إذا كان عبد الحميد موجودًا ، أما إن كان غائبًا فإن الخدم لا يمدونا بأى طعام ، ونكتفى بالطبع بأن نأكمل الجبن والخبر والبيض المسلوق، وتحدثنا فى تلك الليلة عن هذه البلاد وما يراد بها وقال عبد الحميد: إننا نجد بعض الأعمال التى يمكن استغلالها فى الدعوة مثل عبدالحميد: إننا نجد بعض الأعمال التى يمكن استغلالها فى الدعوة مثل إعداد البرامج لمحطات الإذاعة والتلفزيون أوحنى استئجار وقت فيها ببالغ ليست كبيرة إلا أننا لانجد كفاءات يمكنها أن تعمل فى تلك المجالات .

قلت: كيف.

قال: لا يوجد من نعتما عليه من أهل البلاد الله يتقنون اللغة أو

يتقنون العمل على الأجهزة .. وليس معى فيها أحد .

قلت: أليس من سبيل آخر.

قال: دبرني.

قلت: تدريب مجموعة في إحدى البلاد ..

تحاورنا ثم انصرفت إلى حجرتى وكان فى الممر امرأة تتسكع وهى تنظر إلى ودخلت إلى حجرتى. إن لغة العيون لغة يفهمها البشر لاسيما الرجال والنساء.

#### 米米米

الناموس .. ذلك الضيف الشقيل ..كم أوسعنا ترحيباً في (موسكو) وقدحاولنا أن نكافحه دون فائدة فإذا أغلقت النافلة أتعبني الحر وإن فتحتها امتص الناموس دمى .. فماذا أفعل ؟ أخيراً وجدت أقراصاً تباع ذات رائحة تطرد الناموس .. وتقلب بطنى أيضاً..!

فى ذات ليلة كنت قد صليت العشاء مع الإخوة نزلت إلى حجرتى .. فإذا بطرقات هادئة على الحجرة وصوت امرأة هامس ينادى من خلفها .. هممت أن أرد ؛ ولكنى قلت لنفسى وماذا يفيد ردى فلربما كان الأفضل ألا أرد ؛ فأنا ابتداء لا أعرف إلاقليلاً من مفردات اللغة ، وأنا لا يعرفنى أحد فلن يضيرنى عدم الرد ، وتذكرت ما روى عن العصابات التى تقتحم على الناس غرفهم أو بيوتهم بمثل تلك الحيل .. وقررت ألا أفتح .. وازدادت الطرقات حدة .. وأنا بالداخل أشغل نفسى بقراءة كتاب والطرقات تنقطع تارة ثم تعود أخرى وهكذا نمت وأنا تفزعنى الطرقات ثم استيسقظت فى النهاية على صوت رجال وامرأة بجلسون أمام الغرفة يتكلمون ويصيحون.. يبدو أنهم سكارى .

وفي الصباح كنت متجها إلى المصعد فإذا بالمرأة التي كانت تنظر إلى

تسرع لتركبه معى فخدعتها في آخر لحظة تاركاً إياها تركب وحدها

ضيق ذات اليد مع غلو المعيشة من أكبر أسباب البخل هكذا كنت أقول لنفسى كلما تعاملت مع أحد الناس هنا فلا أحد هنا يعطيك شيئًا أو يدعوك إلى طعام أو يساعدك بدون مقابل تقريبًا.. إنها الحياة المادية التي خلفتها الشيوعية ..

اتصلت باحد الإخوة هنا .. أعطانى رقم تليفونه أحد الأصدقاء بالدوحة.. لأنقل له تحيات هذا الصديق .. وكان قد خطر ببالى أن أسأله أن يساعدنى في الحصول على جهاز التليفون الذي أريد .. وكنت كالعادة قد بحثت عنه في كل مكان هنا فلم أجد منه حتى جهازا واحداً في أي سوق مررنا به .. فلما اتصلت به وسألته عن هذا الجهاز أرشدني إلى شخص اسمه (جام شيث) وهو أخ طاجيكي اتصلت به عدة مرات وواعدني أنه سيبحث لي وفي النهاية قال : هناك جهاز واحد ولكنه بيع قبل يوم واحد من طلبي له . وجاء هذا الصديق ليزورنا فكلمه محمد إبراهيم في قضيته .. يريد أن يبحث له عن زوجة !

ويحك يا محمد ..! 🗖

#### حشود عسكرية

جاءت الأخبار باستعدادات عسكرية وحشود على الحدود مع الشيشان التابعة وتحدثت تلك الأخبارعن انقلاب وشيك على حكومة الشيشان التابعة لموسكو\* كما جاءت أخبار أخرى عن إغلاق حدود داغستان بسبب انتشار وباء الكوليسرا .. وفي أثناء ذلك حدث تقليص لعدد العمالة داخل الهيئة خرج على أثره كل من (عماد ودارا) من الهيئة .. أحزنني ذلك ورغبت في أن أكلم عبدالحميد داغستاني ولكني لم أجده ، وهنالك كان موعد سفرنا إلى (قرغيزيا) (أو قرغيزستان) على الحدود الصينية قد حان ، وكان المرشح للدهاب معي هناك أخي (محمود) فقد كانت تلك رغبتنا سوياً أن نذهب الآخرون اللهاب إلى دورة في (سان بطرس برج) ، وقد أغراهم ماسمعوه عن جمال الحداثق والمباني هناك ، وحان وقت خروجنا من موسكو وتجهزنا للسفر وذهبنا إلى المطار سوياً ووحدنا .. هذه المرة هي أول مرة أسافر منفرداً في هذه البلاد التي لا نتقن لغة أهلها ولا هم كذلك يعرفون لغننا أو لمنة أخرى للخطاب .

وآخر ما مر بنا في موسكو عما آثار عجبي هو أننا خرجنا أيضاً منها دون ختم للخروج فقط ذهبنا إلى المطار ودخلنا إلى صالة الانتظار وفحصوا الشذاكر ثم سمحوا لنا بركوب الطائرة إذن فقد دخلت إلى موسكو وخرجت منها دون أختام (!!)

حانت منى إطلالة عند باب الطائرة وكأنى ألقى نظرة وداع على تلك المدينة الصاخبة ، أغالب فيها مشاعر متضاربة راودتنى فيها .. ما بين خوف والفه ودهشة لكم تتغير نظرتنا للمكان إن أقمنا فيه ...

<sup>\*</sup> كان ذلك بداية الحرب بين الشيشان والروس والتي أدت إلى الانقصال .

# إلى كازخستان

ركبنا الطائرة إلى كازخستان وهى أكبر الدول الإسلامية من حيث المساحة تبلغ مساحتها حوالى ٢, ٤ مليون كيلو متر مربع في حين أن عدد سكانها لا يتجاوز الـ ١١ ملبون شخص

وعلى عكس الطائرة التي أقلتنا إلى (أوكرانيا) من (الشارقة) كانت تلك الطائرة فهي أكثر اتساعاً وحديثة وبها مضيفات شابات يتكلمن بعض مترادفات الانجليزية فهي بذلك على العكس في كل شيء!

بالرغم من أنها طائرة داخلية إلا أننا أعطينا وجبة عشاء أكلنا منها الحسفروات والسلطة فقط إذ إن اللحم غالبًا غير مذبوح على الشريعة الإسلامية.

إننا نسير عكس الزمن فقد كان الوقت الذى خرجنا فيه من موسكو يقارب منتصف الليل فى حين أن فرق التوقيت بين البلدين أربع ساعات تقريبًا.

الليل يحيط بنا ونحن في الطائرة بين السماء والأرض .. مشهد مهيب يا رب رحمتك .. إن الكرسي الذي أمامنا يجلس فيه رجلان وامرأة ، المرأة بجوار الشباك وبجوارها أحد الرجلين ، والذي افترضت جدلاً أنها زوجته والآخر صديق .. وطيلة الساعات الخمس التي قطعناها في الطيران والمرأة تهدهد هذا الرجل فتأخذه في أحضانها وتقبله وتداعب شعره وخده ونحن جالسان لا نستطيع حراكا ولا إنكاراً في هذا المكان البعيد وغربة اللسان والمكان .

وبعد فترة جاءت المضيفة بزجاجات خمر صغيرة لمن شاء، قلت ليل

وخمر بين السماء والأرض فكيف إذا نزل بنا عقاب الله تعالى ؟ وتعجبت من تقديم الخمر على طيران يفترض أنه متجه إلى دولة مسلمة ! وجاءت تباشير الصباح بعد أن غلبنا النوم وكنا نستيقظ بين حين وآخر ولا ندرى هل أذن الفجر أم لا حتى لاح لنا الصباح فقمنا لنتوضاً . المرأة التى أمامنا لاتزال تمارس هوايتها! . أتراها تحبه لهذه اللرجة أم أنه الحرمان فما إن وجدت أحدهم حتى تعلقت به ؟ كل ذلك جائز هنا ؛ فالنساء همهن الرجال ، والرجال همهم الحمر ، وابتسمت وأنا أتخيل أن بعد هذا الحب غالباً يأتى من الشقاق ما تشهده ساحات المحاكم وأروقة مخافر الشرطة في الغرب . . وتوضأنا وصلينا في مكان فسيح من الطائرة . . وتحرينا القبلة والناس ينظرون إلينا . . ماذا يفعلون . . وأنا أسأل نفسى أليس منكم رجل رشيد يصلى معنا !

وصلنا إلى المطار مطار ألما آتا عاصمة كازخستان ونزلنا على أقدامنا إلى صالة الاستقبال.. لبست بعيدة ولا قريبة وعلى باب الصالة لم نخطئ مستقبلنا ولم يخطئنا : شاب فلسطينى ، يدرس هنا ووقفنا بانتظار الحقائب وكان هناك يهودى ينتظر حقائبه وينظر إلينا إنه له شكل اليهود المميز والذى لم نكن نعرفه إلا بعد أن لفت مضيفنا نظرنا إليه فقد كان يلبس بدلة سوداء كاملة وطاقية سوداء مستديرة وكبيرة – ليست كالصغيرة التى يستخدمونها في الصلاة ولكنها شبيهة بملابس رعاة البقر الأمريكان ، وكان يجدل شعره كهيئة النساء لينسدل شعره من الطاقية على كتفيه ، كان ينظر إلينا ويتأمل فينا ونحن أيضًا ننظر إليه ونتعجب من اهتمامه بنا ، وأخيراً وبعد طول انتظار وجدنا الشنط فأخلناها وانصرفنا ما هذا .. ألا توجد جوازات هنا أيضاً ؟ إن صالة الاستقبال مفتوحة على الشارع فما أن تأخذ نأخذ شنطك إلا وتنصرف راشداً لا يعرف أحد من أنت ولا لماذا دخلت إلى هنا ؟.. شيء غريب !

# على الأرض مرة أخرى

أكثر ما يلفت النظر في كازاخستان هو الأشكال الصينية لكثير من السكان هنا بالإضافة للأشكال الروسية التي اعتلنا عليها في موسكو وأوكرانيا فكانا كطرفي نقيض ، فالروس بأشكالهم الأوروبية قد رحلوا إلى هذه البلاد ليحتلوا فيها مواقع القيادة في حين رُحِّل كذلك الصينيون وغيرهم من تركستان الشرقية إلى هذه البلاد بأشكالهم المعروفة وعبونهم الضيقة وشعورهم السوداء ليعيشوا في هذه البلد مع غيرهم من الجنسيات التي منها الأكراد المحليين والأتراك والأوزبك بأشكالهم الشرقية المتقاربة .

خليط هو إذن من البشر ومع ذلك يعيشون في هذا المكان وقد الفوه فلم يعد الروس إلى بلادهم .. أو لعلهم لا يملكون القدرة المالية على العودة أو لعلهم قسد وازنوا بين الأمان الذي يميز تلك البلاد عن غيرها لاسيما وهم مازلوا يحتلون مواقع القيادة كحالهم السابق . ولك أن تتخيل أي نفوذ لروسيا الحالية في تلك البلاد المستقلة .

دخلنا إلى حيث يقيم الدعاة أنهم يمرون بنفس ظروف العمل الدعوى فى هذه البلاد وهم طلبة يمارسون العمل الدعوى من خلال الهيئات الخيرية، وبالطبع فهم يتكتمون الإعلان عن الأنشطة التى يقومون بها خشية ملاحقة المافيا ورجال المخابرات والمتطفلين من الناس ، إن الشباب فى هذه الشقة يبدون أكثر عملاً وتنظيمًا للدعوة ؛ فهم لديهم ماكينة لنسخ الأشرطة السمعية (الكاسيت) وكميات من النشرات بلغة أهل البلا.

عرض علينا الإخوة أن نستكمل نومنا فنمنا مرحبين .. إن السفر يُعلم من اعتماد عليه أن ينام في أي مكان ، أن يتمرف بأي إمكانيات ، وبعد أن استيقظنا جلسنا نتكلم معهم عن خطوتنا المقبلة

#### فرص ضائعة

لم تكن كاز خستان بالنسبة لنا إلا محطة انتقال إلى قرغيزيا التى بها المعسكر الدعوى ، وكان علينا أن نتجه إليها عن طريق البر فكان لزاماً أن نستقل سيارة إلى هناك وقد ذهب أحدهم لإنجاز المهمة ثم جلسنا نتجاذب أطراف الحديث مع الباقين ، وقلت :سمعت أن كزاخستان بها خيرات على مد البصر ، قال أحدهم : وفيها ما هو أكثر من هذا فهنا مثلاً يتوفر اليورانيوم الذى يستخدم في صناعة القنابل النووية وطبعًا يتبع ذلك وجود خبرات تقنية عالية في هذا المجال .

قلت : ويا ترى بعد تـفكك الاتحاد السـوفـيـتى هل هناك مـحـاولات للاستفادة من تلك الخبرات في البلاد ؟

قال: هناك من الأجانب من سارع بالاستفادة من هذه الإمكانيات سواء بافتتاح مصانع التعليب، أو بتهريب اليورانيوم، وغيره من الإمكانات، أو سرقة التكنولوجيا والخبرات لنقلها إلى البلاد الغربية. أما موقع المسلمين من كل ذلك فهو الفتات مع الأسف الشديد فمبادرات اللول الإسلامية للاستفادة من تلك الفرص كانت قليلة للغاية. كما أنه يوجد خلاف مع روسيا على الحدود، وقد يكون هناك نزاع مرتقب بين البلدين ولذلك انعكاسات سلبية على العملية الاقتصادية برمتها.

سألت: وبالمناسبة ما اسم العملة التي تتعاملون بها هنا وكم تساوى ؟ قال: العملة هنا في كزاخستان اسمها (التنجة) واللولار الواحد يساوى ٤٥ تنجة ، وعلى كل فئة من التنجة توجد صورة مرسومة لشخص مختلف وأراني بعض العملات وكان شيئًا مسليًا: فمثلاً يوجد على الأوراق فئة

التنجة صورة الفارابي الفيلسوف المعروف، في حين يوجد رسم لصورة الحد أبطالهم هنا واسمه سيويناي على فئة (٣) تنجة ، بينما فئة (١٠) تنجة توجد عليها صورة شخص اسمه شوكان من مواليد ١٩٣٥!

بعد ذلك سأل محمود : وما أخبار الدعوة الإسلامية في أوساط الناس هنا ؟

نظر الشباب إلى أحدهم وكان أكبرهم فانبرى قائلاً: الدعوة في هذه البلاد الإسلامية أفسضل من غيرها من بلاد الاتحاد السوفيتي السابق، وإن كانت بالطبع لا تضاهي بأى بلد من البلدان الإسلامية الغير تابعة لهذا النظام الشيوعي ويكفينا دليل على ذلك عدم وجود مساجد إلا ما ندر، والجهر بالحمر في الشوارع، وندرة أو انعدام الحجاب بل وندرة من يصلى عموماً مع الأسف الشديد.

فما زال القوم في مرحلة الانتقال ودورالمسلمين في ذلك هام جدًا في إعادتهم □

## السفريرا

اتفق الشباب مع سيارة (ميكروباس) قديمة لنقلنا وما نحمل من شنط إلى قيرغزيا وودعناهم شاكرين .

استغرق سفرنا بالبر حوالى ٥ ساعات وكنا برفقة أحد الشباب من الهيئة ني (ألما آتا) وهي بالمناسبة تنطق (ألماطا) عند أهل البلاد هنا .

طال علينا السفر وفكرنا أن نتناول شيئًا من الطعام ولم نتمكن من ذلك لأن مرافقنا حذرنا من أنهم يزعمون أن اللحوم المستخدمة مدبوحة على الشريعة الإسلامية وهي ليست كذلك، قلت: حتى في تلك البلاد الإسلامية لا يتم الذبح على الشريعة! نظرت لمحمود وقلت بحسرة: واأسفاه ضاعت وجبة اللحم المشوى ولم يكن هناك شيء آخر يمكننا أكله إلا اللحوم، فعلى طول الطريق تنتشر شوايات قريبة من استراحات كانت تغرينا برائحتها مع الجو الجميل: المائل إلى الدفء .. لاسيما وقد أتعبنا السفر

## قيرغزيا

قبل الحدود سألنا مرافقنا إن كان لدينا تأشيرات دخول لقيرغزيا فأجبنا بالنفى: فقال أخشى أن يستوقفنا موظفو الحدود وكأنه كان يتنبأ بما سيحدث.. فقد أوقفنا على الحدود ولكن السائق كلمهم دون أن يشعرهم بأن معه غرباء.. لذا فقد سمحوا لنا بالدخول. إن هذه البلاد كانت جزءا واحداً أيام الشيوعية ثم سقطت وتحولت إلى دويلات وحدود .. وكان الأولى بها أن تتحد الدول المسلمة منها في قوة واحلة ؛ لتكون أكثر قدرة على تحمل متغيرات ذلك الانقلاب، ودخلنا إلى قيرغزيا وبهذا نكون قد اجتزنا حدود أربع دول دون أختام دخول وخروج! إذ دخلنا إلى موسكو بعد خروجنا من أوكرانيا وخرجنا منها بدون أختام وعبرنا كازخستان وخرجنا منها كذلك بدونها الآن إلى (قيرغزيا) دون أختام أيضاً فيا للعجب!

بعد أن توجهنا إلى محل إقامتنا تعرفنا على ساكنيها الجدد: شابان لطيفان أحدهما فلسطيني اسمه نضال والآخر مغربي واسمه أبو مصعب، وهما يعملان في الهيئة أيضا، ودعنا مرافقينا قبل أن نستقل بسيارة خاصة نقلونا إلى المعسكر.

الطريق رائع الجمال .. جبال محيطة بنا تتسلقها أحيانًا زراعات لفتها باللون الأخضر كما أننا مرونا على نهر صغير قيل لنا أنه ينبع من جبل قريب من المعسكر والطريق يرتفع أحيانًا فتبدو السهول تحت الجبال وقد تناثرت حولها البيوت التقليدية المبنية بالخشب والمتشابهة في أشكالها واللطيفة في بساطتها فتبدو كبيوت الأساطير التي يحكون عنها في تلك البلاد. بدا المكان وكأنه صورة متميزة لفنان مبدع، وأي إبداع أعظم من إبداع الله سبحانه وتعالى، وصلنا إلى المعسكر قرب حلول الليل.. والشمس تؤذن بالغروب فيبزداد المنظر روعة بذلك الشفق الأصفر الذي يسبق الغروب.. وبعد أن حل الظلام بدأنا نشعر ببرد لم نعهده من قبل .. 

الغروب.. وبعد أن حل الظلام بدأنا نشعر ببرد لم نعهده من قبل ..

#### إسبيكاتا

إن مكان المخيم جبلى مرتفع .. وقد حل علينا المساء فما وصلنا إلا ونحن نرتجف من البرد .. قلت لمحمود : فكيف ببرد الشئاء ! إنه منتجع جبلى يسمى (إسيكانا) بمعنى العين الدافئة ، والمكان فعلاً عين دافئة تنبع من الجبل ، ولأن بها أملاحاً مفيدة فقد كان الناس يأتون إليها للاستشفاء ويشبه اسم ذلك المنتجع اسم منتجع آخرشهير في هذه البلاد يأتيه سواح من البلاد المحيطة اسمه (ايسيكول) وفيه كما يبدو من المقارنة عين باردة .

أول ما لاحظناه هنا أن بالمكان عدة أعرق: فالمسلمون هنا أعراق وأشهر القوميسات المسلمة هنا هم (الدومغان) وأشكالهم صينية و(الايوغور) وهم من الأحناف ولهم أصول تركية بالإضافة إلى وجود مجموعة من الشباب من قرية أصلها من داغستان (على حدود روسيا) وقد نقلوا أثناء الحكم الشيوعي إلى ذلك المكان البعيد وتعدادهم في القرية حوالي ألفي نسمة وقريتهم اسمها (واستشنى) أخبرني بذلك الأخ نضال ونحن نتوجه إليهم واستقبلنا جماعة من الشباب الداغستانيين لفتوا أنظارنا بأجسامهم الطويلة وأشكالهم الجميلة ولونهم الأبيض المشبوب بالحمرة.

وهم الذين استقبلونا ، ويكل احترام حملوا أمتعتنا في خفة لفتت نظرى.. ما شاء الله لقد كان يعييني أن أحمل حقيبتي الثقيلة فما هو إلا أن تلقفها أحدهم من يدى ووضعها على كتفه حتى انطلق بها كأنه يحمل طفلاً صغيراً.

ثم سارعوا إلى تجهيز وجبة الطعام المنتشرة هنا ؛ أرز مبشور عليه جزر وبه لحم ، وبالرغم من أن الأرز المستخدم في هذه البلاد من نوعية رديئة لا

تنضج كليًا إلا أننا استمتعنا بهـــلـه الوجبة وشعرت بالدفء يدب في بعد أن كنا نرتعد بردًا .

بدأنا نتعرف على الشباب. إن المسئول عنهم هنا يحسن الكلام بالعربية إلى حد كبير واسمه (عبد المطلب) وبالرغم من أن سنه يقترب كثيراً من سنونهم إلا أنهم كانوا يجلونه ويحترمونه بشكل كبير ، وكان بالنسبة لهم كالقائد في كل شيء ؛ فهو الذي يصدر الأمر للذهاب أو للانصراف مثلاً ، وأدركنا من اللحظة الأولى أنه مركز قوى لا يستهان به في المكان .

الفارق الكبير بين الدول ذات الأصول المسلمة هنا وبين الدول الأخرى ذات الأغلبية من الكفار (كأوكرانيا وروسيا مشلاً) هو أن الأمة المسلمة حرصت على هويتها وعلى عدم الانخراط في المجتمع الكافر في التعليم بالذات ، ثم في غيره من أسباب الاختلاط فكان من نتيجة ذلك أن حمت تلك الأقليات نفسها أمام محاولات طمس الهوية ، أما الأقليات المسلمة التي لم تفعل ذلك كمثل من رأيناهم في (القرم) فإنهم إلى حد كبير خسروا كثيراً.

صحيح أن في الانغلاق خسارات من جهات أخرى كعدم الاستفادة من اللحم الحكومي لبعض الأنشطة أو عدم وجود تكامل في البلاد الإسلامية في بعض النواحي كالتعليم الجامعي مثلاً. إلا أن المكسب النهائي يكون عظيمًا من الناحية الإسلامية وهذا مثال حي أمامنا إذا قارنا بينه وبين من رأيناه من إخواننا في غير هذه البلد.

وصدق رسول الله صـلى الله عليـه وسلم إذ يقــول (أنا برئ من كل مسلم يقيم بين ظهرانى المشركين..)

فالإقامة مع المشركين تؤثر بلاشك في التعود على حياتهم ، بل واستحسانها ، وسقوط قبضية إنكار المنكر مع استشرائه ؛ وفي ذلك خطر

عظيم بالإضافة لضياع مفهوم الولاء والبراء – الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين – ولعل أم جريج العابد كانت محقة إذ رأت أن مجرد رؤية وجوه المومسات عقوبة (كما في الحديث المشهور) ، ويا ليت العرب يقتدون بهم في ذلك فيجعلون لأبنائهم من يربونهم من العلماء ويتعاملون معهم تعاملاً لائقاً بمكانتهم .

سألت (عبدالمطلب) عن الراتب الذي يتقاضاه كيف يوفرونه له فقال:
هذا شيء متعارف عليه من بعيد فكل أسرة تلزم بدفع مبلغًا من المال شهريًا
كوقف منها على هذا العمل، ويذلك يصبح هذا المبلغ حق وقفى يجب
عليهم دفعه وهم يجمعونه بطريقتهم ليصل بعد ذلك مرة واحدة إلى
المدرسين بشكل لائق وكريم .. فيا له من تكافل

## زهور وسط الصحراء

تعرفنا بعد ذلك على الأخ (سليسمان) وهو من (الدومغان) وهذا الأخ شعلة نشاط ماشاء الله ؛ فهو يتكلم بخسس لغات من بينها العربية والتركية والصينية بالإضافة للروسية ولغة أخرى متحلية ، وهو كذلك يقوم على مدرسة هو مديرها ومؤسسها تخدم الجهة التي يسكنها ويدرس فيها طلاب كثيرون .

كما أن له اهتمامًا خـاصًا بتربية الأخـوات المسلمات ، وقد رأينا عجـبًا منهن ومن أخلاقهن في أثناء إقامتنا بهذا المكان .

ذات مرة كنت أسير في طريقي متوجها لمكان المحاضرة وكانت بعض الأخوات يسرن بالاتجاه المقابل فما أن رأينني حتى سارعن بالاختفاء ، وكيف ذلك والطريق كان أرضاً مزروعة بنبات الحشيش وليس هناك مكان يتدارين فيه ، ولم أعر الأمر اهتماماً إلا أنني عندما اقتربت من مكان سيرهن السابق لاحظت أنهن يتوارين خلف أعواد من الحشيش طويلة .. لذا فقد آليت على نفسى كلما رأيتهن يمشين ذهاباً وإياباً في طريقي أن أسارع أنا بتغيير مسارى حتى لا أوقعهن في حرج عمائل .

وظللنا أنا ومحمود نضرب كفًا بكف أن يوجد في هلما المكان وفي تلك البلاد نساء بهذا الحياء .

فالمقارنة بين أحوال النساء في تلك البلاد وبين حال أخواتنا كالمقارنة بين ألسماء والأرض ؛ إذ تمشى الروسيات في هذا الصيف وقد تخفضن من ملابسهن إلا قليلاً .. فالحمد الله الذي هدانا للإسلام فرفعنا من ذلك الحضيض إلى هذا الطهر والعفاف وإلا فمسا الذي يمنع هؤلاء

الأخوات من أن ينخرطن في تلك الإباحية التي تجرعلى النساء نكداً أو حزنًا ، ويا حسرتهن بعد فوات الجمال وانصراف الرجال عنهن . إن أخواتنا بحق كزهور جميلة نبتت في صحراء جرداء .

تعرفنا كذلك على مجموعة من الطائفة الثالثة (الأبوغور) فأغلبهم من كبار السن وتلمح بركة أولئك الذين التزموا بإسلامهم في تلك الظروف التي مروا بها أما كبيرهم فاسمه الشيخ (عبد المجيد) وهو شيخ للمسجد العام بالبلد وخطيبه وهو رجل طيب لا يحسن العربية ولكنه مؤثر جداً في أتباعه الذين يتبعون المذهب الحنفي .

من هذا الخليط المختلف اللغات المتباين السن يتآلف ذلك المخيم الذي حللنا به ، ومنذ اللحظة الأولى التي وصلنا فيها شعرنا أن هناك اختلافًا واضحًا بين الواقع السابق الذي عشناه وبين واقع تلك البلاد .

لفت نظرى أن الأحناف يصلون فى الـصالة السـفلية للـمكان الذى يقيـمون فيه فى حين أن الشباب الذين مع (عبـد المطلب) يصلون دائماً فى صالة للـرياضة عند مكان مرتفع إذ يتكون ذلك المخيم من عـدة مرتفعات وخشـيت عندئذ أن يكون التـفرق فى أداء الصـلاة بين الفريقين هو بسبب الخلاف الملهبى وعزمت أن أسأل عن ذلك

## أنشطة دعوية

اتفقنا على أن تكون المحاضرات صباحية محاضرة لى وأخرى لمحمود فكانت محاضراتى عن السيرة النبوية الشريفة فى استعراض سريع لأهم جوانبها ، ثم كانت ندوة عامة للإجابة عن الأسئلة ، ومحاضرة عن القرآن الكريم وإعجازه ، ومحاضرة عن أهمية النية وأهمية اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم .

كان نظام المحاضرة غريباً أن القى جملة أو فكرة ثم انتظر وكان الأخ (سليمان) بعد ذلك يترجم إلى التركية ثم بالروسية ثم الصينية وهى اللغات التى يتكلم بها الحضور ، ولنا أن نتخيل كم هو شاق على الأخ سليمان أن يقوم بنلك المهمة فيتلقى الجملة من المحاضر ثم يعيد شرحها بتلك اللغات الثلاث ، لذا فقد كان الإرهاق يبدو واضحًا على أخى سليمان – بشكله الصينى – ويتصبب عرقًا بشكل يثير الشفقة بعد انتهاء المحاضرات .

أما بالنسبة لنا في الإلقاء فقد كانت العقبة الوحيدة التي نواجهها هي أن الأفكار قيد نتوه أو يضطرب نسقها مع الانتظار حتى الانتهاء من تلك التراجم الثلاثة .. وبالرغم من تلك المشقة فقيد كنا نشعر بسعادة غامرة إذ وصلنا إلى تلك البلاد وأتبحت لنا فرصة الالتقاء بأولئك الإخوة قيد لا نكون أضفنا الكثير من العلم إليهم – فالجهل هنا منتشر – ولكن حسبنا من ذلك أن نشعر ويشعرون بتلك الأخوة الإيمانية التي تجمع بيننا : من عرب خاءوا من أواسط الشرق إلى أتراك وصينيين من أقاصيه .

لم يجمع بيننا لسان وإنما جمعت بيننا قلوب ألف الله بينها .

في إحدى المحاضرات الأولى عن السيرة تكلمت عن ذلك المعنى في

معرض حديث عن الحالة قبل بعثة الرسول عَلَيْ وماكانت عليه الجاهلية من قطع للأرحام وإساءة للجوار وشرك بالله تعالى ، وكانت تلك المقارنة بحال الأمة ولاسيما في تلك البلاد مثمرة فهي تبين الحاجة إلى ماكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من علم وعمل وطاعة لله تعالى للخروج من ظلمات الجاهلية سواء كانت بائدة أم معاصرة . ولم تفتني الإشارة إلى أهمية التخلص من تلك الجاهلية العالقة بنفوس البعض .

من الأخطاء الطريفة التى تقع أحيانًا فى الترجمة أن المترجم لقلة علمه أو لسهوه قد يوصل مفهومًا خاطشًا دون قبصد منه ، وقد حدث فى محاضرات السيرة خطأ بسيط فى ترجمة الأخ سليمان إذ كنا نتكلم عن نزول الوحى على رسول الله على ومجىء جبريل عليه السلام إليه فى الغار على صورة رجل فكانت الترجمة أن رجلاً جاء إلى رسول الله فى الغار وقال له اقرأ ونسى أن يلكر أنه جبريل وأنه ملك فكان الأمر موهمًا وقد انتبه الإخوة إلى ذلك فنبه الشيخ عبد المجيد وعبد المطلب وأخ فلسطينى اسمه أشرف وهو أيضًا من الهيئة جاء ذلك اليوم مع صديق له اسمه معن وبعد ذلك الخطأ انضم عبد المطلب إلى عملية الترجمة ليخفف من عبئها عن سليمان.

فى بداية المحاضرات لاحظنا أن النساء لا يحضرنها وتعجبت أليس المراد من الحضور هنا الاستفادة الشرعية لذا فقد توجهت إلى سليمان وهو الذى يقوم على المدرسة التى تنتمى إليها أغلب المحاضرات كما أسلفت فقال: إنهن يستحين من الحضور. قلت له: فلم أتين إذن إلى المخيم إذا لم يحضرن تلك المحاضرات. وتذكرت قول عائشة رضى الله عنها رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه فى الدين.

وبالفعل استطاع سليمان أن يقنعهن بالحسضور ، وبالمناسبة فالمحاضرات

## المخيم

المكان رائع الجمال حقاً . جبل قد بنى عنده المخيم . . فكان المخيم يقع عند اسفله ويأخذ جزءا منه ، وكانت هناك مسارات يجرى فيها الماء اللى ينحدر من الجبل لتكون مساراً يزيد من روعة المكان فتلاحظ الماء وهو يسرى إلى جوارك أينما توجهت . صحيح أن المكان قديم كحال أغلب المبانى التى رأيناها في تلك البلاد كما أشرت إلى ذلك آنفاً إلا أن ذلك لم يؤثر في جمال المكان .

كما أن المبانى تقع خلف مسار الماء لذا فهم يضعون معبراً يربط الطريق بالمبنى ، والبنايات تقع متفرقة فى المكان يحيط بها حدائق وأماكن للجلوس دائرية بالإضافة للمسرح وصالة الألعاب الرياضية .

اما الجبل الذي ينبع منه الماء فهو على يمين الداخل إلى المخيم ويخرج منه الماء مندفعاً من فتحة قرب قمته لترسم شكلاً بديعاً عند سقوطها قبل أن تستقر في المسار السفلى للنهر الصغير الذي يمتد إلى عدة كيلو مترات وهناك أيضاً جبل صغير على اليسار ، تتناثر عليه زراعات تنبت ربانياً دون تدخل البشر لتضفى عليه جمالاً من نوع آخر .

أما من داخل المخيم فتنتشر أصنام للرجل الصنم (لبنين) الذى أنشأ تلك الدولة مترامية الأطراف .. مثل أغلب الأماكن العامة هنا .. لقد تخلص الشيوعيون من الأديان بزعمهم ليستبدلوها بعبادة الأشخاص والأهواء والأصنام!

خطر لى ذات مرة أن أضع بدى فى الماء الذى يسرى على يمين الطريق ويساره فلما فعلت وجدته ماءً حاراً وتذكرت اسم المكان (اسيكاتا) العين

الدافئة ، وتكلمت مع عبد المطلب عن الاستشفاء بهذا الماء فقال: إنه توجد حمامات هنا يتردد عليها المقيمون بالمكان ، وإذا شئت ذهبنا عصراً إليها لتأخذ حمامًا داخل المكان المخصص . قلت لنفسى لم لا أجرب .. ولم يكن بى ولله الحمد شيئًا يحتاج إلى الاستشفاء وإنما قيل لى إن ذلك يفيد الجلد عمومًا ويطرد آثار البرد من العظام وذهبنا بالفعل ..

وكانت هناك قائمة شروط أو قل ملاحظات هامة ينبغى أن تراعى فمنها علم التأخر عن وقت معين فى الاستحمام بمعنى أنه لا يتجاوز المستخلم مدة ٥ دقيقة داخل الماء وينبغى أن لا يكرر الاستحمام قبل مضى يوم كامل. وقاست إحلى المشرفات ضغط دعى ثم سُمح لى باللخول ، كان عبد المطلب ينتظرنى بالخارج .. باب زجاجى يفضى إلى (بانيو) به (دش) له مسار للماء الساخن - من العين - وأخرى من خارجها للتبريد بها ومن ثم تخفيف أثر الأخرى من الأملاح حتى يحسن استخدامها ، ويحاول المستخدم الصمود لأطول فترة فى الماء الحار .. بعدما دخلت وهممت أن اللماخل عبر الباب الزجاجى إلا أنه فى الحقيقة مفتوح من الناحية الثانية على أملا عبر الباب الزجاجى إلا أنه فى الحقيقة مفتوح من الناحية الثانية على زملائك من المرتادين بمعنى أنه يوجد عمر داخلى يربط بين الحمامات من الداخل وبعضها ، وانزعجت إذ تصورت أنه بسهولة يمكن لأى مستخدم للحمامات المبحاورة أن يتمشى بينها أو أن يطل على ليسألنى كم الساعة معك الآن !

وخرجت إلى (عبد المطلب) الذي بادرني بقوله أمعقول أنك انتهيت بهذه السرعة فشرحت له الوضع فدخل معى وأطل على من هم عن يميني ويسارى محلراً من دخول أحد على ثم طمأنني قائلاً: إنهم من المسلمين فلا تخف لن يطل عليك أحد.

وترددت ثم أغلقت الباب ، وخلعت ملابسي إلا من سروالي الداخلي (احتياطيًا) هكذا قلت لنفسي .

إن الماء شديد الحرارة لاسيما إذا لامس شيئًا من الجلد من غير كف اليد التى اعتادت على مبلامسة الأشياء ، ولما كان الأمر بالنسبة لى مبجرد تجربة فقد فتحت الماء البارد حتى أستطيع أن أستخدم الحار . استطعت فى النهاية وبصعوبة أن أغمس جسدى فى الماء ، وما هى إلا لحظة بعدها حتى فوجئت بالمشرفة التى قاست لى الضغط وهى تمر بهدوء داخل الحمام ما الذى ادخلها (يا عبد المطلب) وأتانى صياحه من الخارج وقد فهم مجاورى ماحدث وأخذ يبدى التأسف .. ثم سألنى بعد أن خرجت بفضول عما حدث فيقلت له : الحمد الله لقد كنت أرتدى سروالى فضحك وأسررت فى نفسى أنه خيل إلى أن تلك المرأة كانت تنظر إلى مكان موضع معين من جسدى

### صديقي معن ١

(هالجيت) .. كلمة سمعتها كثيراً من الأخ (معن) ولم أفهم معناها وكان كثير الترديد لها سندهب (هالجيت) المحاضرة (هالجيت) .. وحدث أن سألته ذات مرة عن الأخ أشرف فقال ذهب هالجيت .. ابتسمت وقلت له : معن هل لك أن تفسر لى معنى (هالجيت) .. فنظر إلى كمن ينظر إلى شخص هبط من القمر .. معناها (الآن) .. وأخلت أرتب في ذهنى كافة المعلومات التى كانت تصلنى عن طريق هذه الكلمة على ضوء المعنى الجديد الذي اكتسبته .

#### \*\*\*

حدث في مساء أحد الأيام أن كنا نصلي مع عبد المطلب وإخوانه صلاة العشاء ، وكنا قد لاحظنا قبل ذلك أنهم عندما ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة فإنهم يقولون (آمين رب العالمين) بدلاً من الاكتفاء بقول (آمين) فقط كما هو معروف ، ونظراً لما نعلمه من حساسيات القوم في التعرض المباشر لما اعتادوا عليه فقد رأيت أنا ومحمود أن نؤجل كلامنا معهم حول تلك المسألة إلى وقت مناسب نجتمع فيه مع (عبد المطلب) لأننا سألناه أول مرة سمعناهم يقولونها فقال: إنها في مذهب الشافعية .

وقبل أن نتحـدث معه راجع الأخ (محـمود) المسألة فوجد بـالفعل قولاً في الشافعية يقول ولا مانع أن يقول آمين رب العالمين .

أما (هالجيت) فحدث أن صلى معنا الأخ أشرف ومعن . وهي أول مرة يصليان معنا صلاة جهورية وبمجرد انتهاء الصلاة قيام أشرف بكل حماس وتكلم عن البدع وأن كل بدعة ضلالة وبدا وكيانه سيتكلم في هذا الموضوع

ونهم عبد المطلب كلامه فقام آمراً من معه بالانصراف وعدم الإصغاء له وبالفعل قام الجسميع وتركوا المكان .. وهمست لأشرف : لقد كنا ننتظر الفرصة المناسبة لمناظرة عبدالمطلب في هذا الأمر وياليتك انتظرت قليلاً فهم نشأوا على ذلك وقد يصعب عليهم أن يتلقوه منا مباشرة وفي مرة واحدة.

وكأن أشرف قبد فوجئ برد فعلهم فسكت ، ثم تحدث محمود مع عبد المطلب داعيًا إياه أن يأتينا إلى غرفتنا قليلاً.

وجاء عبد المطلب بالفعل وتكلمنا طويلاً.. كيف أن الأولى بنا أن نجتمع ولا نفترق ، وأن نجتمع على ما أجمعت عليه الأمة أولى من أن نأخذ بشىء من المذاهب ولاسيما في الصلاة – يكون مختلفًا عما تناقلته الأمة وتلقته بالقبول .

ولو صلينا جميعًا فقال بعضنا آمين فقط والبعض الآخر مثل ما تقولون لحدث شيء من الالتباس والارتباك، وعمومًا فالمذهب لم يلزمكم بتلك الصيغة وكلمته عن أهمية الالتزام بالسنة عمومًا إذا استبانت.

# شای خمیف

محمود له جلور من الصعيد .. وهو يحب أن يشرب الشاى ثقيلاً كعادة أهل الصعيد ، والجماعة هنا أعتادوا أن يقدموا لنا شايًا خفيفًا للغاية بل إن شئت فقل كأنه ماء مغلى كادوا أن يضعوا فيه شايًا لكنهم نسوا ذلك .. وكل مرة بعد المحاضرات نجلس للإفطار فيمدوننا بهذا الشاى المذكور وكل مرة أيضًا يعلق محمود لو بس يزودوا الشاى ، قلت له ذات مرة مبتسما : ألم تتعود بعد على هذا الشاى ؟ قال : لا أبداً .. فقلت له إذن كف عن الشكوى ، لقد حفظت شكواك التلقائية كلما وضعوا لك شايًا . فضحك وقال : ماذا أفعل ؟ لم أعتد في حياتي على مثل ذلك وأنا أدمن فضحك وقال : ماذا أفعل ؟ لم أعتد في حياتي على مثل ذلك وأنا أدمن فسرب الشاى . قلت : أما أنا فلا أشربه إلا هنا ؛ لأنه لايوجد غيره ، والحقيقة أننى لا أشربه إلا مضطراً لأننى لا أحب أن أتناول شيئًا أحس معه بالحاجة إليه بعد ذلك كحالة مدمنى الشاى من أمثالك .

طعامنا هو ذلك الجهزر المبشور على الأرز واللحم وهذا ما اعتدنا عليه طيلة فترة مكوثنا هنا ، وأحيانًا كثيرة لم يكن للحم نصيب معنا فيكتفون بالأرز فسقط .. ومع مرور الأيام لا نأكل إلا أرزا في الغداء وشسايًا على الإفطار وبيضًا مسلوقًا على العشاء ، سئمنا تلك الوجبات فالخنضروات قليلة وأورثنا ذلك عسرا في الهضم .

وذات مرة جماء طبيب تركى يتكلم العربية بدرجة معقولة ليسزور أحد أقربائه فى المخيم وأحضر خروكما وقاموا بإعداد وجبة مكرونة مسلوقة باللحم المفروم وشوربة فكان تغيراً جيداً لا بأس به

# جلسة مع الأصدقاء

جلسنا نتحدث هنا وسألت (سليمان): عن عدد القوميات في البلد قال من الراديو قالوا إنها ثمانين قومية .. قلت : سبحان الله عدد كبير جداً فكم يلغ إذن تعداد السكان قال : أربعة ملايين وأغلبهم من المسلمين ، قلت : يبلغ إذن تعداد السكان قال : أربعة ملايين وأغلبهم من المسلمين ، قلت : على المموم ، وبعض الناس قد بدأ يشعر بفقدان الهوية والرغبة في العودة إلى الجدور ، قلت : كحال من قابلناهم في البلاد الأخرى ؟ قال أشرف : إن هنا مقالاً رأيناه في إحدى الجرائد لكاتب مشهور يعقد فيه مقارنة طريفة بين الشيوعية والإسلام فقال لقد كان الشباب في منطقتنا لا هم لهم إلا شرب الخمر والفودكا والدخان ومراقبة الفتيات وإذا أردت أن تراهم سكارى في أي وقت رأيتهم لاسيما ليلاً ، أردفت : وأظن أن بعض الناس يتجمعون حتى الموت بسبب السكر في تلك البلاد قال فعلاً المهم أن الكاتب قال ولقد حل بالمنطقة داعية إسلامي كريم واجتهد في دعوة هؤلاء الشباب السكر في تلك شهور حتى اختفى الوضع السابق وأصبح هؤلاء الشباب طيبون جادين والتحق كل منهم بعمل أو السابق وأصبح هؤلاء الشباب طيبون جادين والتحق كل منهم بعمل أو

ثم أردف الكاتب يقول: لقد كان ماركس ولينين يقولان: الدين أفيون الشعوب وكذبا ؛ فما نراه الآن هو أن الشيوعية هى أفيون يخدر جسد الأمة ويلهى شبابها في الخمر والنساء دون أن يعملوا على النهوض بأمتهم. قلت: وما نراه من فشل لتلك الدولة المنصرمة - الاتحاد السوفيتي - هذا هو ايضاً دليل على ذلك فهما كانت في عمر الأمم إلا لحظات سكر انتشى بها

قائلوها ثم فوجئوا بانهيارها.

قال محمود: عمومًا الحمد لله أن شهد شاهد من أهلها ، أضاف عبد المطلب: رئيس الجمهورية الآن عسكر أكبايو سئل عن الشيوعية ولماذا لا تتبع أفكار ماركس ولينين ؟ فأجاب إن عقلى أكبر من عقليهما .

قال سليمان : هل علمتم بأن الحكومة الفرنسية قد طلبت من موسكو أن يبيعوا لهم جثمان لينين لوضعه في متحف اللوفر هناك !

قلت : لقد رأيناه في مبنى أمام الكرملين ولم نذهب لـنبصق عليه فـهو احقرَ من ذلك ، ولم يبق لمثل هذا الفكر إلا أن يوضع في المتاحف .

#### 米米米

كنا نسكن في احد المباني الخشبية التي يعج بها للخيم وكانت غرفتنا في نهاية الطرقة ، وكان لهذا المبنى مشرفة صينية وكثيراً ما كنا نسمع في أثناء مرورنا أصوات ترتفع بأغنيات صاخبة من غرفتها ، وقد لمحتها ذات مرة وقد فتحت الباب على مصراعيه ووقفت هي وأخرى على الباب يرقصان على تلك النغمات .. ولما كان الأمر في هذه البلاد أننا نهتم فقط بما جئنا من أجله ومع ضعف أو انعدام حصيلتنا اللغوية ؛ فإننا بالطبع لم نتمكن من الكلام أو ممارسة الدعوة مع الآخرين .

#### \*\*\*

ذات مرة جاءنى (عبد المطلب) وكان يبدو عليه النضيق ثم قبال: لقله وجدت هذا الخيطاب مع أحد طلابى .. قلت: وماذا فيه ؟ قبال إنه خطاب من مشرفة الدورعندكم إلى أحد الطبلاب وتعتب عليه فيه أنها جاءت حسب الموعد وانتظرته ولم يأت ، قلت : وهل سألته عن ذلك ؟ قال : فى البداية تهرب منى وعندما أصررت عليه أن يخبرنى تكلم وقال إنها هى التى تشاغله وهو لا يهتم بها ولكن كانا قد تمشيا سوياً بناءً على رغبتها وقد

واعدته فى وقت لاحق ولكنه لم يأتها ، قلت : وكيف ستتصرف فى هذا الأمر؟ قال : عاقبته وشددت عليه ، ولكن ماذا أفعل فشبابنا كما ترى فى عنفوانهم ، وهم بذلك يغرون الفتيات . قلت مؤمنًا : إنهم ما شاء الله ذوى أشكال وسيمة حقًا .

ضحك قائلاً: وهذا ما يوقعنا أحيانًا ضحية تلك الأشكال الجميلة ؛ إذ تحاول الفتيات أن يتعرضن لنا لاسيما وأن رجالنا في الحقيقة أجمل من تلك النساء .

قلت مثل هذا الأمر يحتاج إلى تنبيه عليه فى أثناء المحاضرات والتذكير بقصة ذلك الشاب الذى أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه فى الزنا فقال له أترضاه لأمك أترضاه لأختك وهو يقول: لا يا رسول الله في الزنا فقال له: ولا الناس كذلك يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ثم دعا له الرسول بأن يحصن الله فرجه فعلينا أن نفعل ذلك

## مغامرة فوق الجبل

أغرانى الجبل بشكله الجميل على صعوده ؛ فلم يكن جبلاً كبيراً بحيث يسمى الصعود إليه تسلقاً ، كما أنه كما ذكرت تجمله الخضرة النابتة عليه وتضفى عليه بهاء لطيفا .. لذا فقد عرضت الأمر على (معن) وهو يسير معى عصراً أحد الأيام فوافقنى على الفور وصعدنا متأملين ذلك الجمال . وكنت بين حين وآخر التفت إلى المخيم وانظر إليه من فوق وقد تكشف أمامنا فرأينا طرقة أمامنا والناس يمشون فيها .. إن المنظر السفلى جميل إذا صعدت كما إن المنظر المعلوى جميل إن كنت في أسفل.. وتأملت وقلت لنفسى هكذا الدنيا .. يتبدى لك الجمال في غير ما في يدك فإذا تحولت إليه لنفسى هكذا الدنيا .. يتبدى لك الجمال في غير ما في يدك فإذا تحولت إليه بدا لك ما كنت فيه أجمل عا ذهبت إليه .

على الجبل كنا نسير سوياً - إنا ومعن - وإنا أنطلق في مرح فهذه أعشاش طيور على أشجار صغيرة وتلك الغربان التي تعودنا عليها في تلك البلاد .. وهنا حمام يطير شكله ضخم قليلاً .. أما (معن) فكان يسير ناظراً إلى الأرض فالتفت إليه وسألته عن تواجده وإقامته ، وكان كعادة الشباب هنا يدرس .. ماذا في الأرض حتى يركز فيه هكذا .. سألت نفسي وظللت أنظر إلى الأرض معه.. أعشاب بها بعض الحشرات التي تفزع أحيانًا لحركتنا فتفر من أمامنا .. وصلنا أخيراً إلى القمة وكان بها بيتاً مهجوراً أظن أنه كان منتجعاً لطيفاً في شبابه .

جلسنا نستريح قليلاً .. وجدت على الأرض جلداً مزركشاً والتفت إلى معن .. يا معن ما هذا الجلد .. نظر إلى : ألا تعرفه .. ؟ قلت : أشك أهو جلد ثعبان .. قال : نعم .. سألته في حرج : وهل بالجيل هنا ثعبابين ؟ قال

مبتسماً : يبدو .. وعرفت سر أنه لا يصعد إلى المكان إلا القليل من الناس.. وسر تأمل (معن) كذلك في الأرض حال صعودنا.

وتذكرت كل الطرق التي يتمكن بها الإنسان من الهبوط من على جبل دون المرور على أرضه .. التلفزيك والأجنحة الطائرة ولم يكن هناك بد من النزول على أقدامنا حبث لم تتوفر تلك الأسباب في هذا المكان بعد.. وكانت رحلة النزول السريعة .. بل السريعة جدا

#### مشكلة الكتب

لو نعلم قيمة ما في أيدينا من المصاحف وما لدينا من الكتب لعاملناها معاملة لائقة عن ذلك ولشغلنا أوقاتنا بها قراءة وتعلمًا وتدبرًا .. هكذا قلت لنفسى لما جلسنا أنا ومحمود وعبد المطلب نتحدث فشكا لنا الأخسير من نقصان الكتب لليهم ، وحجم المشكلة يبدو ضخما أمامنا إن علمنا أنه لا توجد مطابع بها استعدادت لطباعة الكتب بحروف اللغة العربية لمن يقرأها أو لطباعة الكتب الدينية عموماً باللغات الأخرى التي يعرفها من لا يعرف العربية فلا سبيل إذن أمام إخواننا هناك إلا أن نمدهم بما للينا في بالادنا من مصاحف أو كتب، وكنت قد سمعت أن إحدى دورالنشر بالسعودية قامت بطباعة بعض الكتب المترجمة أما رأيناه هنا في تلك البلاد فقليل جداً ولك أن تتخيل ممثلاً أنه لا يوجد كتب في السيرة إلا ترجمة يسيرة كتبها الروائي عبد الحميد جودة السحار! وأنا أتعجب فى أمر من أسند إليه الترجمة لم لم يهتم بترجمة كتاب آخر لبعض كتاب السيسرة المعروفين وليكن الترشيسح لأحد المعاصرين ، مثلاً وهكذا قس على ذلك التراجم الأخرى فالقوم يحتاجون إلى كتب عن الفقه والتوحيد وتزكية النفوس والتحذير من البدع وموقف أهل السنة من الفرق التي قد تجد مرتعًا أمامهما تلك النفوس المتعطشة للخيير والمفتقدة للتوجيبه ، بالإضافة للمصاحف التي بها نقص شديد لذات الأسبساب المذكورة ، وياليت بعض المحسنين يهتم بإنشاء مطبعة في تلك البلاد لتخدم تلك الأمة بأسرها ولعل ذلك يكون ذا ربح أيضاً في اللنيا ..واضطررنا بسبب ذلك أن نجمع ما كان معنا من كتب وكستيسات وأعطيناها لعبد المطلب كنوع من الحل السسريع والواقعي للمشكلة

#### مناظرة

أقمنا إحدى المحاضرات في المسرح كالمعتاد خصصناها لمناقشة عامة .
الحضور كان قويًا فقد سبقت تلك المحاضرة دعاية داخل المخيم فجاءت مجموعة من الساكنين ليحضروا الأول مرة ، ووجهت الأسئلة إلى وكان أحدها عن طبيعة المسيح عليه السلام وقد وجهته امرأة - يبدو أنها صحفية أو شيء من هذا الأنها كانت تكتب ما أقول وتسأل أحيانًا - وقد بدأت الكلام في تلك القضية بالحديث عن إرسال الله تعالى الرسل وإنزاله للكتب لصلاح الدنيا وليقود الرسل أعمهم إلى ما يحبه الله ويرضاه ، ثم عددت بعضًا من الأنبياء عمن يعرفهم الجميع كنوح وإبراهيم وموسى عليهم السلام ، وقلت إن طبيعة البشر أن تذعن للبشر لذا لم يرسل الله الرسل من الملائكة حتى لايدعى أحد صعوبة الاقتداء بهم .

إذا فهمنا ذلك واستقر في أذهاننا قسنا عليه المسيح عليه السلام فقامت المرأة وسالت ولكن لم لا يكون إلها قلت إن العقيمة التي تبني عليها المسيحية المعاصرة أمر نزول الإله - بزعمهم - هي عقيلة الفداء فقد نزل الإله حتى يكفر خطيئة آدم عليه السلام ، ثم أتبعت ذلك بعدة أسئلة ماذا عن الأمم السابقة مثل تكفير الخطيئة ؟ هل سيعلبون بها أم لا ؟ لم تأخر نزول المسيح على آدم كل تلك القرون ! ألم يكن الأولى أن ينزل بعد الخطيئة ، وهل غفر الله لآدم قبل ذلك أم لا ؟ إذا كان قد غفر له فلم يكون الفداء ؟ ومل غفر الله لادم قبل ذلك أم لا ؟ إذا كان قد غفر له فلم يكون الفداء ؟ وإن لم يغفر له فلم ندعوه نحن إذن وقد نحتاج إلى فدو آخر على كل ذنب نقسر فيه ؟ لم نزل المسيح طفلاً ثم كبر ثم الفداء ؟ لم لم ينزل كبيراً مرة واحدة ليتم الفداء والخلاص.. ما الفرق بين المسيح وغيره ولم لا نقيسه على

غيره من الرسل بمعنى ما المانع أن يكون رسولاً كغيره ؟ ألكونه أحيا الموتى .. فقد أحياها موسى في حادثة البقرة وأحياها إبراهيم في أربعة من الطير .

وأخيراً هل خلا الكون من إله - وحاشا له - عندما صلب المسيح ؟ وأشرت إلى اختلاف النصارى حول الابن هل هو الإله نفسه أم بعضه ؟ وقارنت بين ذلك وبين عقيدة المسلم في الله وفي رسله .. أحسست أن المحاضرة كانت موفقة وأن الحضور قد اقتنعوا جداً حتى تلك المرأة سكتت ثم سألت عن كتب الإسلام فوعدها الحضور بإعطائها وهم يحسون بالفخر والثقة .

وجاء سؤال آخر من احد الحضور - إنه رجل كبير يمسك عصا - كنت الاحظ وجوده في كثير من محاضراتنا .. إنه يسأل عن أدلة وجود الله تعالى لقد سأل السوال بشيء من التحدى المستفز .. فتعبجبت لظنى أنه من المسلمين وبدأت أتكلم عن أن لكل موجود موجد وأن كل شيء في الدنيا نلمسه لابد أن يوجد له صانع وذلك مصداق قول الله تعالى (أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون) .. انظر إلى هذا التوازن الرائع والتقرير المحكم خلق الله لو اقتربت الشمس لاحترقنا ، ولو بعدت لتجمدنا ، ولو زادت نسبة الأكسجين لسهلت الحرائق ، ولو قلت لاختنق الناس وهذه التسوية لخلق الإنسان : عين لا يمكن تعويضها إن فقدت ، يد تتحرك بيسر وسهولة ، قلب ينبض دون توقف ألا يدل ذلك على وجود الله ؟

فرد بنفس لهجة التحدى: لكننا لا نراه أمامنا وما أظن الأمر إلا محض أساطير انفعلت لجرأته ولكنى رددت ببرود وقلت له وأنا أحس أنه يتهاوى وهل ترى تلك الكهرباء التى تنير تلك الغرفة هل تشاهد الالكترونات التى تمر بتلك الأسلاك .. أم أنك تكتفى بوجود الإضاءة للاستدلال على مرور

الالكترونات هـل ترى روحك التى لو خرجت من جسـدك لما نقص من الجسد شيء .. إنه لا فرق بين الإنسـان الحي والميت إلا الروح غير المرتية رأيته يفكر ويتأمل.. وانتهت بعد ذلك المحاضرة ببضع اسئلة خفيفة

قال لى سليمان: هل تعرف الرجل المجادل الذى كان فى المحاضرة السابقة ؟ قلت: لا . قال إنه مفكر مشهور اسمه عزيز ناريناى وكان قبل ذلك فى الحزب الشيوعى ولكنه الآن بعد انهيار الاتحاد السوفيتى يكتب تاريخ (الأيوغور) ، رددت: لقد استنبطت من أسلوب كلامه أنه يجادل بشكل غير طبيعى ، ولما فكرت فى أمره أحسست بالشفقة عليه فإن من تربى فى الشيوعية ورأى بعد ذلك انهيارها وسقوط فكرها يحاول أن يتشبث بشىء يثبت لنفسه به أنه لم يضيع عمره هلرا .

قال: لعله الآن يراجع نفسه في آخر حياته .. فقد أسر إلى بعض معارفه هنا بأنه تأثر كثيراً بالمحاضرات ولاسيما المحاضرة الأخيرة التي ناظرته فيها . قلت عسى أن يراجع نفسه فيختم له بخاتمة الخير فإن رسول الله صلى

الله عليه وسلم يتقول: إن العبد ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها

# مع عبد المطلب

جاء عبد المطلب إلى حجرتنا - أنا ومحمود - وجلس إلينا وكان يحمل بعض الكتيبات التي أعطيناها له ، وما إن جلس إلينا حتى مديده بها قائلاً : لا أريد تلك الرسائل .. وتعجبنا : لم َ..؟ قال : تلك المطبوعات الملونة الصغيرة .. إننا نعرفها جيدًا ، كثيرًا ما يملوننا بها ؛ إنها تدعو إلى الوهابية . ولم تكن تلك الرسائل إلا مجموعة كتيبات عن التوحيد وبعضها عن الأخلاق وكظمت غيظى : الم تشكو لنا يا عبد المطلب من قلة الكــتيبات ورجوتنا أن نمدك بشيء منها ؟ قال : نعم ولكن الفكر الوهابي هذا شيء نـرفضه . قلت له : وما هو الفكر الوهابي ذلك الذي ترفيضه ؟ قيال : الوهابية أولئك الخوارج عن الخلافة الذين يكفرون الناس. قال محمود مهدئًا إياه : صبرًا يا عبد المطلب ولا تلق التهم جزافًا هناك بلاشك نوع من النجني قد حصل لنشويه الدعوة الوهابية : فالشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يكن يكفر الناس بمعاصيهم وذلك ثابت في كتبه ؛ وكل ما في الأمر أنه عـمل على محاربة عباده القبور والشرك بها من دون الله ، أضفت : وهـل تقر مثـلاً أن يتخـذ القبـر صنمًا يعبده الناس ويقربون له القرابين ويطوفون به ويخدعهم الشيطان بأن ذلك يقربهم إلى الله ؟ قال : لا . فـقلت : وهذا ما دعى إليه الشيخ وعـموماً كل الناس يؤخذ من قـولهم ويترك إلا النبي صلى الله عليـه وسلم ؛ فلو فرضنا أن الشيخ أو غيره قد قام بأعمال طيبة وأخرى أخطأ فيها فلنقبل منه الطيب وأنت في فقه الشافعية تعمل بحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث.

قال: وما وجه الربط في ذلك؟ قلت: لو أحسن المسلم - لاسيما إن كان من أهل العلم والفضل - إحسانًا كبيرًا ثم أساء مثلاً فإن حسناته تغطى على تلك السيئة. قال في تحفز: وهل أنتم وهابية؟ قلت: نحن إخوانك مسلمين مثلك وهل رأيت منا انحرافًا أو ضلالاً قال: لا .. قال محمود: فلا تجعل الشيطان يوسوس لك بما يباعد بيننا وبينك

### دورة المياه

أريد أن أصف الحياة التي عشناها في تلك البلاد وصفًا دقيقًا نستنبط منه التربية التي تبنتها تلك الفكرة - فكرة الشيوعية - لتعرف عظمة هذا الدين الذي ننتمي إليه .

أقبول هذا توطئة لما مسأذكره الآن مسن وصف للورة الميساء التي تقع في اللور الذي نسكنه من المبنى القديم . إن الدور كله الذي يسكن فيه أكثر من عشرين شخصاً تخدمه دورة مياه واحدة ، ولا تتعجب إن قلت لك أن للورة المياه الواحدة تلك باب واحد يفتح على عدد (٢) كرسي حمام ! كيف ذلك؟ أبداً إذا أردت أن تدخل دورة المياه ما عليك إلا أن تفتح الباب الذي يحوى هذه التحفة الفنية ثم تلقى تحية الصباح أو المساء على زميلك الجالس على الكرسي الأول لتتجه بعد ذلك إلى الكرسي الثاني الذي يفصل بينه وبين الكرسي الأول ساتر زجاجي ولك أن تتخيل ذلك أن يطل عليك من هو بجوارك ليسألك هل أعجبك الغداء اليوم مثلاً ؟ بل إننا كثيرًا ما كان يصل إلى مسامعناً خارج دورة المياه أصوات من هم بداخلها وهم يتحدثون. (مش ممكن) قلناها سوياً - أنا ومسحمود - عندما اكتـشفنا هذا الكشف الجغرافي العبقري .. لقد تحملنا قبل ذلك في دورات مياه أخرى عدم وجود المياه وكنا نحملها معنا ، وتحملنا كـذلك قذارة بعضها التي لا تطاق وتحملنا وجود ستائر متهتكة تستر الحمام عن الناظرين بالكاد أما هذا فلا يطاق وكنا نتناوب - أنا ومحمود - الحراسة إذا دخل أحدنا إلى دورة المياه يظل الآخر على الساب واقفًا لئلا يدخل عليه أحد إذ لم يكن للباب كلك (ترباس) يغلقه من الداخل. وفى إحدى المرات التي دخلت فيها إلى تلك الدورة وكان محمود واقفاً خارجها فى نوبة الحراسة وأنا – احتياطياً – فقد اخترت الدورة الداخلية وما هى إلا لحظات مرت حتى تناهى إلى سمعى صوت الباب وهو يفتح ولم أكن فى وضع يسمح لى بأى تصرف سريع .. يا محمود ماذا حدث ..؟ صاح من الخارج: وماذا أفعل لقد حاولت التفاهم معه فلم يستجب فقد كان يقول لى بالإشارة إن بالداخل اثنين وأنا أشير إليه أنك بالداخل .. انتهيت من أمرى على وجل وانتظرته حتى خرج.. ومن وقتها أصررنا على الإخوة بأن يستحدثوا ترباساً صنعوه من سلك ومسمار يمسك أحياناً ويفتح أخرى ! لذا فقد كنا نختار الأوقات التي لايكون عليها ضغط من المستخدمين كأوقات الاستعداد للصلوات .

وقد ظللنا أيامًا نضحك على تلك التجارب الصعبة وكثيرًا ما كان (محمود) يدافع عن موقفه السليم بأنه حاول أن يمنعه ولكن الرجل أزاحه من طريقه وهو يشير في عصبية (اثنان .. اثنان)

#### ليالىممطرة

كانت السماء تمطر في أغلب الليالي على المنتجع .. ويصحب ذلك برد يجبرنا على ارتداء أكثر ملابسنا وبما أن قدومنا كان صيفًا فلم يكن لدينا الاستعدادات المناسبة لمثل تلك الظروف .. وإن كان المطر على هذا المنتجع الجبلي يضفي عليه جاذبية أخرى إذ تسير قطرات المطر في صفوف متحدرة من أعلاه إلى أسفله متخلة مسارات تتلألاً على ضوء الأنوار والقمر ، ويشترك معها كذلك الماء المنحدر من الجبل الذي يسير في مساراته ..

في إحدى الأمسيات دعانا عبد المطلب إلى حفل سمر أقامته مجموعته.. وحضر معنا أشرف ومعن وسليمان وكان السمر في أغلبه مجموعة مسابقات تبارى فيها الشباب ، ولا تخلو من فكاهة وكان بين أولئك الشباب فتى ختم القرآن من قريب فكانوا يحترمونه .. وحدث في إحدى تلك الألعاب أن استدعاه مقدم الفقرة ليسأله أسئلة فكاهية وبدأ بالفعل بسأله والآخر بجيب والحضور بضحكون ، وأحسست وقتها بالغيرة على القرآن فليس هذا الأخ بالشخص المناسب للعبة كهذه بل الواجب أن يعطوه قدراً من الاحترام إجلالاً لما معه من القرآن تشاورنا سريعًا أنا ومحمود وكلمنا عبد المطلب الذي سرعان ما استدعى الحافظ على الملأ وأجلسه بجوارنا فصافحناه وطلب عبد المطلب استكمال الفقرة بآخر.

أردنا أن نضفى على الحاضرين شيئًا من البهجة نقلت لهم: ما رأيكم أن نشد لكم نشيدًا إسلاميًا لترددوه خلفنا وتعجبوا في أول مرة، وتهامس بعضهم في ابتسام وتفهمنا ذلك لكونهم لا يفهمون لغتنا فكيف سيرددون خلفنا، قلت لعبد المطلب ترجم لهم الجزء الذي سيرددونه وسيكون يسيرًا عليهم أن يرددوه .. وقد فعل ورددنا نشيد (لبيك إسلام البطولة كلنا يفدى الحما) المشهور.. واستعذبه الشباب ورددوه

## ترييةالرجال

جاءنا سليمان زائراً .. ورحبنا به .. هذا الأخ كم أعتز به إنه مشال للكفاح المخلص - نحسبه كذلك إن شاء الله - فعلى كتفه تقوم تلك الدعوة المباركة بين مجموعة كبيرة من أهل تلك البلد كما أنه - كما ذكرت - شعلة نشاط وهو بشـوش دائم البشر .. سألته : أين تـعلمت يا سليمان ؟ قال : لقد كمان هناك شيخ من علماء الدين في بلادنا وكان يـقوم على تربية مجموعة قوامها ستة من الأطفال وأنا منهم ، وظل يربينا ويوجهنا ويعلمنا العربية إلى أن كبرنا ؛ فوجه كل واحد منا إلى ناحية في البلاد لنؤدى واجب الدعوة إلى الله ، وتعجبت أنا ومحسمود من هذا الجهد الدؤوب وهذا الفكر الثاقب، لقد عمل الشيخ رحمه الله عل الحفاظ على هوية أهل البلد باختياره لهؤلاء الفرسان السبتة الذين حملوا عنه ذلك العلم ونقلوه ففتح الله على أيديهم وكان الواحد منهم بأمة ، علماً وعملاً وحملاً لهم الدعوة إلى الله سبحانه ، وليتنا نعى هذا الدرس فإن العبرة بالكيف قبل الكم فهؤلاء الشباب الذين ركمز الشيخ على دعوتهم استطاعوا بعد ذلك أن يؤثروا في الناس ولعل الشيخ فـي هذا الوقت لم يجد فرصة لإضـافة المزيد من العمل الجماهيري فقام بذلك الواجب وأفلح فيه بفضل الله تعالى .

ومن ناحية أخرى نلمح بركة الدعوة إلى الله ، وكيف أنها لا تموت لأن الله تعالى قلد استجاب لدعوة رسول الله بألا يستأصل من الأمة بعذاب . بيد أنه يجب علينا أن نقوم بما يجب علينا والتوفيق بعد ذلك والحفظ من الله تعالى وقديمًا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولا تحقرن من المعروف شيئًا)

## حفلالختام

تواترت أيام إقامتنا وآذنت بالرحيل ، وبالرغم من شدة تعبنا من الإقامة وتغير ما اعتدنا عليه من النوم والطعام ، وكللك بذل المجهود في اللروس واللقاءات إلا أننا كنا نستعذب ذلك ، وما أجمله حقيقة أن أسترجع ذكرى أيام أحسست فيها بأننى أقوم بدور هام ومؤثر . ولعلنا نلرك أهمية استثمار المرء لطاقاته التي تعطلها كثيراً رتابة الأيام وتعود التكاسل عن المهام الشاقة .

أحضر الإخوة في الهيئة اشرف ومعن بعض الكتيبات والأشرطة وصوراً للكعبة ولمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لتوزيعها كهدايا في الحفل الختامي ، واقتطعت أنا ومحمود جزءاً من أموالنا لنزيد من قيمة الجائزة المخصصة للمعلمين لاسيما سليمان الذي كنا نشعر بحاجته الشديدة للمال وهو المتعفف عن الشكوى – إذ علمنا أن مدرست تعانى دائمًا من قلة الإمكانيات ، وأنه هو وفريق عمله يعملون غالبًا بما يسكن جوعتهم .

آه من الهموم التى تنزل عليك تسرى وانت تحس بما يعانيه الإخوة هناك وتقارن بين احتياجاتهم المحدودة - والتى ترهقهم فى نفس الوقت وبين ما للى إخوانهم من المسلمين في غير بلادهم - لا سيما أهل الخليج كم نتحسر على صوانى الطعام التى تلقى فى سلال المهملات عقب حفلات الزواج وغيرها ، وقد يكون الدافع لإقامتها الفخر والرياء .. كم نتحسر إذا علمنا أن ثمن ما قد يلقى من صينية واحدة قد يكفى لإعالة داعية إلى الله تعالى لمدة شهر يعان بذلك على حاجاته وعلى أداء مهمته الجليلة .

فلا غرو بعد ذلك أن يتأخر نصر الله للأمة . إذا كانت على هذا النحو من التقصير في حقوق بعضها وقد قال رسول الله ﷺ: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ، بعد ذلك كانت حفلة الختام وتوزيع الجموائز وكدنا نبكى ونحن نرى التأثر على وجوه إخواننا وهم يشكروننا على كوننا شرفناهم وأنهم سعدوا بلقائنا .. وهاهو سليمان يقبلنا في تأثر وهو يردد كلمات الشكر بعد أن تلقى هديته .. وأحسسنا بالم الفراق ونحن نلقى عليهم كلمات الوداع في أثناء انصرافنا .. ترى هل نلتقى بعد ذلك ؟

شاركنا الشباب من مجموعة (عبد المطلب) العودة في الحافلة التي أقلتنا جميعًا إلى المدينة وظلوا على استحياء يحفزوننا لنردد بعض الأناشيد لاسيما نشيد لبيك إسلام البطولة وظلوا يرددونه خلفنا وقد حفظوا شطرا لا بأس به منه:

لبيك إسلام البطولة كلنا نفسدى الحسا لبيك واجعل من جساجمنا لعزك سلمًا لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك

هذى الجموع غدا سيجمع شملها فى دولتى ولسوف ننهض كى تعيش الكرامة أمتى ولسوف يهتف باسمه الأبطال عاشت رابتى ليك ليك ليك

## فىبشكيك

وصلنا إلى المدينة واتفقنا مع عبد المطلب على أن نلتقى فى المسجد العام يوم الجمعة إننا الآن فى (بشكيك) عاصمة قرغيزيا بلد صغير يشبه القرم فى أحجام شوارعها وتشبه كازاخستان فى أشكال الناس فيها .

نزلنا في ضيافة الأخوين الكريمين (نضال) الفلسطيني وأبومصعب المغربي وهما يدرسان كحال أغلب الشباب هنا (فنضال) يدرس الهندسة و(أبو مصعب) يدرس العلوم ، وقد انتهى من دراسته وهو جالس ينتظر إكمال إجراءات تسلم الشهادة الجامعية

شبخصان لطیفان وهادئان ، وبعد هذا التعب اللذیذ الذی مر بنا فی (استیکانا) وجدنا انفسنا مرة أخری فی دعة وانتظار

كنا ننتظر أن نتوجه إلى مكتب جمعية الوقف الإسلامي التي ستقيم تجمعًا دعوياً آخر في (آلما آثا) عاصمة كازخستان وقد ذهبنا إلى الشقة المطلوبة أكثر من مرة ولم نجد بها أحداً

فى أثناء ذلك كنا نجالس الأخوة هنا وتدور بيننا حوارات مختلفة قال أبو مصعب :

إن أهل المغرب قد اختلطوا ولفترة طويلة من الزمان بالحضارة الغربية لاسيما بأهل فرنسا الذين كانوا يستعمرونهم ومشكلة الاستعمار الفرنسى دائماً . إنه استعمار يحمل معه ثقافة تحاول أن تغير من الشعوب لذا فقد تعمدوا العبث بمناهج التعليم والتاريخ خصوصاً في محاولة لتشويه تاريخ تلك الشعوب ، والإقناعهم أن الارتباط بفرنسا أكثر رقياً وحضارة

قلت. لقد حكى لنا أحد العلماء - د عبد العظيم الديب - نقلاً عن

محاضر فرنسى القى محاضرة فى تونس إبان احتلالها من قبل الفرنسيين – وقد كان لها وقتئد حاكم عسكرى فرنسى – قال المحاضر محاولاً التقرب إلى التونسيين لقد تعلمنا نحن منكم معاشر العرب والمسلمين الشيء الكثير، وإن الفيلسوف الفرنسى شعيب جان فرانسيس قال: إن أكبر خسارة منى بها الفرنسيون هو أنهم انتصروا على المسلمين فى آخر معركة دارت بينهم ، فقيل له: لماذا ؟ قال: لأنهم كانوا يحملون مشاعل العلم والحضارة وكان هذا الانتصار سببًا فى تأخر فرنسا عن ركب الحضارة الإسلامية عقوداً عدة ... وتعجبنا من ذلك التفسير ، ثم قلت وقد قال الراوى وعلى أثر المحاضرة استدعى الحاكم العسكرى ذلك المحاضر وطلب منه مغادرة تونس فوراً فتعجب الرجل وسأله لم ؟ قال: نحن نريد أن نطمس هوية الشعب وأنت تريد أن تحيى فيه أننا تعلمنا منهم ؟

اضاف ابو مصعب : أن لى زوجة خال فرنسية تقيم معنا فى المغرب وتقول إنها وجدت ذاتها فى المغرب فلما سألناها كيف ؟ قالت : إن هنا أمانًا نفتقده فى بلادنا .. إن الفرق بين البلدين كالفرق بين الجنة والنار .

قال محمود: وهذا حال معظم من أقام مع المسلمين في بلادهم وخالطوهم فلقد عرفوا تلك المخالطة شيئًا من ما يجمع بين المسلمين من التراحم ففضله العقلاء على الإقامة في بلادهم، قلت: سبحان الله القائل (هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعًا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إنه عزيز حكيم)

#### فيدنخا

ذهبنا في نزهة مع (نضال) إلى (فيدنخا) ، نفس الاسم الذي في موسكو فهو يطلق على الحدائق الكبيرة .

إنها حديقة كسبيرة الحجم حقًا والمفروض أن بها حيوانات كما حكى لنا بيد أنا بحثنا عنها فلم نجد إلاَّ بضع غزالات وحسانين أو ثلاثة وبركة متسخة فيها بعض الأوز والبط.

كانت نزهة لطيفة استمتعنا فيها بجمال الطبيعة التي خلقها الله سيحانه وتعالى، ووقفنا مسجبين بجمال شبجر الأرز بلونه الأخضر المائل إلى الرمادي، متعبين من ارتفاع طوله، وبعد أن قضينا وقتًا طيبًا - أنا ومحمود ونضال - انصرفنا قبيل الغروب .. إن العجائز هنا يميلون إلى ! لماذا؟ لا أدرى ؛ فكثيراً ما أجد أحدهم يهمس إلي أو يحدثني مبتسماً وأضطر أن أبادله بابتسامـة وأنا لم أفهم شيئًا .. تصـرف تلقائي وجــدتني أكرره كلما حفل أحدهم بي . إذ يكون من يتقن اللغة معنا يجلس في مكان آخر واستثقل أن أنَّاديه لأسأله ماذا يقول إذ ربما يكون شيئًا تافهًا لا يستحق، وعمومًا فقد اعتمدت هذا الأسلوب لمعالجة ذلك الموقف .. الابتسامة .. ولكم ضحكت من نفسي إذ تصورت أن يكون كلام أحدهم يحتاج إلى إجابة أخرى كـأن يسألني أحدهم مثلاً كم الساعـة ؟ أو هل مرت بنا محطة كذا؟ وتكون إجابتي بتلك الابتسامة ، أما اليوم فالحمد لله أن الرجل العجوز الذي كلمني فعل ذلك أمام نضال فترجم لي نضال أنه يعبر عن إعجابه بشكلي وبلحبتي فأجبته بابتسامتي المعهودة قبل أن نغادر الحديقة ولم اجد وقبتها فرقًا بين معرفتي لمعنى الكلام أو عدمه فالإجابة دائمًا تكون

واحدة .. الابتسامة .

وقفنا خارج الحديقة لفترة طويلة أظلمت علينا الدنيا فيها ومع الليل يصعب أن نجد سيارة تقلنا ، والأمر كما ذكرت في بداية المذكرات أنه لا توجد سيارات أجرة في الغالب دائمًا هي سيارات أفراد يحسنون دخلهم بالوقوف للراغبين .

البلد هنا أكشر أمانًا من موسكو وقد وقف لنا فتى وفئاة روسيان بسيارتهما وأقلانا إلى مكاننا ، وكان الفتى يسمع شريطًا غنائبًا بلغته وكان من عادتنا أن نعطى السائق شريط أناشيد أو نأمره بإطفاء شريطه ولكن نضال لم يفعل . يبدو أن الحسابات تختلف بالليل عنها بالنهار ، همس لى نضال قائلاً : إن معنى الأغنية عن امرأة تشكو هجر حبيبها لها إلى واحدة أخرى وكيف أنها اكتشفت خيانته لها ثم هى فى النهاية تطالبه بالعودة والغفران ! قلت وهكذا دائمًا اهتمامات النساء فى كل البلاد  $\Box$ 

#### في الشقة

لم أر في حياتي أصغر ولا أجمل من ذلك الماء الذي في قرغيزيا فهو ماء ينبع من الجبال وينحدر إلى البلد التي تقع تحتها ، وفوق ذلك فهو بارد في الصنبور وأبرد من ماء الثلاجة المعتاد ، وبالرغم من استمتاعنا بمذاقه اللطيف وإعجابنا بصفائه الأخاذ ، إلا أننا كنا نعاني دائمًا من برودته إذا أراد أحدنا أن يأخذ (حمامًا) إذ يشعر بنفسه وكأنما أحاط به الثلج من كل مكان ، وقد كان السخان (معطلاً) لذا فقد كنا نسخن أحيانًا الماء إذا أردنا أن نستخدمه .

أما الطعام فقد كان الإخوة زهاداً فيه بحق! فلا أدرى أزُهدا كان ذاك منهم في الدنيا أم قلة خبرة في أعمال المطبخ ؟

فلقد عانينا - أنا ومحمود - من قلة ذات الأكل في المكان ، وقد طال بنا المقام بانتظار لقاء جمعية الوقف فلم يكن الأمر يتعدى الجبن والبيض المسلوق في أغلب الوجبات . فلما اعتدنا على الشابين اقترحت عليهما أن أعد لهما شيئًا ثما أعرفه من الطعام ، وبالفعل قمت بطبخ مكرونة حاولت جمهدى أن تكون معقولة لتتناسب مع ما أطلقته من دعاية أنني أحسن الطبخ، ولم تكن على المستوى الذي آمله ولكنها في النهاية كانت أفضل من غيرها.

وذات مرة اشتقنا لنأكل اللحم وكان الطلب عنزيزاً فلم نجد لحمًا يثق الأخوة فيه على الإطلاق! بيد أن (نضال) قال لي: إن راعباً للغنم يمر هنا كل يوم فإذا مر ليرعى أمام المنزل اشترينا منه خروفاً وذبحه لنا لنأكله وظللنا ننتظر من طرف خفى ظهور ذلك الراعى العزيز وقد غاب عنا أيام لم نكن

نتناول وقتها إلاَّ طعامنا المعتاد آنفًا .

والحق أن اللبن هنا – وفي أغلب تلك البلاد – لذيذ وتشعر عندما تشربه بأنك في الريف المصرى ، وكانت تمر سيارة نقل كل يوم وتطلق بوقها ليخرج من شاء ليشترى الحليب منها وهم يضعونه في خزان أسود على السيارة يخرج منه خرطوم يعمل بالضغط لينطلق منه الحليب وقد كان فيه بعض السلوى بانتظار الخروف العظيم .

المهم ظهر أخيراً ذلك الراعى واشترينا منه خروفًا بما يوازى ثلاثين دولاراً «ذبحه لنا فى منزله الفقير .. إنه عشة صفيح يعيش فيه هو وأبناؤه فكيف يتحملون البرد . وبدأنا مرحلة جديدة فى الطعام مع إنضاج جزء من الخروف كل يوم

#### جولة في السوق

السوم عملة البلد والدولار الواحد يساوى ١٠ سوم وقد كنا نشترى أحيانًا بعض احتياجاتنا أنا ومحمود ، وذات مرة اشترينا (أيس كريم) وطلب منا البائع ثمنًا لها عشرين سومًا وتعجبنا أتراه فعل ذلك لأننا أجانب، وقد تفاهمنا معًا بالإشارة أم لأنه النوع الذي طلبناه كان مستورداً ، وتلك أسعار المنتجات المستوردة .

فى السوق تبدو نفس الملاحظات التى شاهدناها فى موسكو فالنساء العجائز يجلسن ببعض الخبز أو ببعض حبات من الطماطم ليبيعنها وهكذا نفس الملاحظة المؤلمة التى تتكرر فى تلك البلاد كأنهم اتفقوا على ذلك ، وهو ما يعكس حجم المعاناة التى يعانيها كبار السن هنا فأين التكامل بين هؤلاء ، أين أبناؤهم مثلاً ؟ هذا لا يوجد إلاً فى الإسلام □

# صحيفة الجبال الحرة

في جلستنا بالمنزل قبال (نضال): لقيد أغلقت صحيفة في البلد هنا اسمها (الجبال الحرة) وعرفها الأخ أبو مصعب وتعجبت لذلك حيث أجابه نضال ونحن نسمع: لقد كانت الدولة بعد الشيوعية تبيع جزءاً من أملاكها عصانع وعقارات وأراضي وشركات .. إلخ ، ومع الأسف فقد سيطر على عملية الشراء بعض أصحاب السلطة والنفوذ مما جعل من الصعب تحقيق ما يعود على البلاد بالنفع في تلك الصفقات ، وعلى ذلك فقد تصدى بعض أعضاء البرلمان لتلك الفضائح وكان من أثر ذلك أن اضطر البرلمان لإقامة لجنة تحقيق وكان صراعاً مريراً تسربت أنباؤه إلى الجرائد حيث تبنت جريدة (الجبال الحرة) الدفاع عن الحق فاستطاع أصحاب النفوذ أن يغلقوها .

قلت: وهكذا دائمًا حلقات صراع الحق والباطل الحرب فيها سجال يغلب أهل الحق مرة ويغلبون مرة. ثم إذا صغى أهل الإيمان عن شوائب الدنيا وتجردوا لله وكان أمرهم إليه سبحانه فإنه يمكن لهم ويعينهم فليس طريق الحق مفروشًا بالورود وإنما قد يعانى المسلم فى طريقه وقد لا يرى النصر ولا التمكين، ولكن حسبه من ذلك أنه أدى ما عليه .. وأقول استدراكًا أن هذا الموقف قد ذكرنى بتلك الملاحظات وإلاً فإنه لا ينفع الإنسان عملاً يقوم به حتى ولو كان الدفاع عن الحق .. دون نية الإخلاص لله في ذلك .

سأل أبو مصعب: ماذا تقصد؟ قلت: إن رسول الله عَنِيْهُ يقول إن الله عَلَيْهُ يقول إن الله عَلَيْهُ يقول إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر فقد يقوم البعض بشيء من أعمال الخير والبر رياء ومفاخرة فينفع الله به الدين والخير وهو من كل ذلك لا ينتفع إذا

كانت نيته الظهور على الأقران أو حمية الجاهلية . قال محمود : وقد سئل رسول الله عَن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة أى ذلك في سبيل الله . قال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، قلت : وبعض الناس يخلط بين تبني زعيم أو سياسي لموقف يكون فيه مصلحة للإسلام أو خير للمسلمين ويظن أنه بذلك قد نال رضاء الله وهو يقوم بذلك دعاية لحزبه أو لذاته فلا ينل عن ذلك ثوابًا ولا أجراً فتخيل معي كم بذلك دعاية لحزبه أو لذاته فلا ينل عن ذلك ثوابًا ولا أجراً فتخيل معي كم القول والعمل .

#### 米米米

باب الشقة مبطن من الداخل ببطانة من الجلد تحتها اسفنج لتكون عازلاً للبرد وكما كنا نفعل في البلدان الأخرى التي مررنا بها هنا فقد طلب منا ألاً نفتح للأغراب ، وألاً نفتح الباب قبل أن نتأكد من هوية الطارق .

وتذكرت ما حكاه لى الأخ منير الذى كان يصحبنا فى أول الرحلة - من أن الطيب كان خارج الحجرة ومنير داخلها يأكل طعامًا فطرق الطيب الباب فأجابه منير: من. قال: أنا. ففتح له الباب ضاحكًا، فقال الطيب بلهجته الخليجية: قلقونا وخوفونا كل شوية لا تفتحون لأحد حاسبوا.. هايموتوكوا.. ولا شوفنا شيء ثم قلد برأسه وفمه حركة المفزوع بشكل لم يتمالك منير نفسه من الضحك وهو يأكل ؛ إذ انفجر ضاحكًا بوجهه فأفرغ ما فى فمه من الطعام على ملابس الطيب وظلا يضحكان سويًا على الموقفين ؛ سخرية الطيب منهم وقيامه بحركة رأسه ، وانفجار منير بالضحك.

تلكرت ذلك وأنا أفتح الباب لأبى مصعب ثم أسأله بفتور بعد ما فتحته من ؟ دخل ضاحكًا وهو يقول : قبل ما تفتح اسأل

#### مركزالاتصالات

خرجنا سويًا أنا ونضال لأتصل تليفونيًا من مركز اتصالات البلد، ولم نجد مَا نركبه من السيارات الخاصة فاستقللنا حافلة وكانت غير مزدحمة في البداية ثم تحولت بعد ذلك إلى علبة سردين. قلت: سامحك الله يا نضال.. الحافلة لا تحمل أرقامًا حكومية يبدو أنها خاصة ، ومع ذلك فهي تمتلئ بالركباب ... وقفت في تكدس مبروري وعبر الزجباج رأيت الموقف الثاني .. امرأتان تعبران الطريق .. أشكالهما صينية .. وفتى ثالث يحاول اللحاق بهما .. يبدو من هيئته أنه سكران .. ويحاول أن يحتضن إحداهما وهي تدفعه عن نفسها وقد عبرت إلى منتصف الشارع وتخشى أن تصدمها سيارة وهو لا يكف عن محاولة احتفانها وتقبيلها وهي تدفعه عنها في كلل ، والناس في الطريق وفي الحافلة وراكبي السيارات لا يهتمون بأمرهما! لفت نظر نضال إليه .. فقال: إنه سكران والناس هنا تعذره ، قلت : أليس هناك من يغضب لذلك فيدفعه عنها .. قال : أبداً .. الناس هنا لا يهتمون بللك ... وتحركت الحافلة وأنا أتميز غيظًا وأتابعهما بيصرى قبل أن يختفيا ، ذهبنا إلى مركز الاتصالات فأعطينا عاملة التليفونات مبلغًا تحت الحساب وأجريت اتصالا بموسكو لأستنفسر عن خطوتنا القادمة هل سنعود بعد (ألما آتا) أم ماذا سنفعل ؟ ولكن لم أجد من أسأله ، وأجريت اتصالاً آخر بالأهل لأطمئن عليهم وقد تعودوا على أنى لا أتصل بهم من تلك البلاد إذ ليس يسيراً على أن أجد مركزا أستطيع الاتصال منه .. وبعد أن أجرينا الاتصال وقد أخله نضال المال ليلفع الحساب، انتظرته بالخارج، وطال انتظاري ، وبالخارج كانت هناك نافورة متوسطة الحجم عميقة نوعًا ما

وقد استفاد بعض الفتيان منها باستخدامها كحمام سباحة شعبى يقفزون من حوافها لداخلها ، وهم يرتدون ما تيسر من الأردية الداخلية والبنطلونات ويصيحون في مرح .. وبعد قليل خرج نضال غاضبًا لقد غالطته عاملة التليفون في الحساب واستطاعت أن تجبره أن يدفع أكثر من التعريفة المقررة ولم ينتبه لذلك إلا بعد انصرافه من الشباك فلما عاد إليها أنكرت أنها فعلت ذلك .

قلت متهكماً: أبداً إنها تحسن دخلها! 🗖

#### مصعد

بالعمارة التى نسكن بها مصعد لا بأس به وإن كان يذكرنى بما كان يحكيه لنا الإخوة .. منير والطيب والقحطانى عندما كانوا فى (ليننجراد) وكان المصعد تفوح منه رائحة كريهة .. علموا فيما بعد أنها بسبب الأفعال غير اللائقة للكلاب . إذ تعود بعضهم على قضاء حاجته فى المصعد فازداد اشمئزاز منير من ذلك حتى إنه قد كان يكتم نفسه إذا دخل المصعد ويظل لا يتنفس حتى يصعد به إلى طابقه .. وكنت أمازحه لقد كان اختباراً طويلاً لطول نفسك .. إذ كان يصعد إلى الدور العاشر ولولا ارتفاع الطابق لما قبل أصلاً أن يركب مصعداً كهذا ..

أما مسعدنا فلم يكن يعكر صفوه شيء إلا شعورك بأنه قديم كمقدم الشيوعية ، وقريبًا من بابه ذات مرة كان يقف فتى وفتاة - في الشارع - ونحن غر أمامهما وهما لا يهتمان بذلك ويقبلان بعضهما في هيام سخيف.

قلت لنضال: هل مثل هذه الصورة منتشرة هنا ؟ قال: إنهم يقلدون الأفلام بعد الانفتاح. في طريقنا ذات صباح استوقفنا رجل في الأربعينيات من عمره – أو هكذا قدرت أنا سنه – وشكله صيني ورحب بنا بلغة عربية سليمة، وسألته عن اسمه ؟ قال: منصور، قال: هل تعرف من أين أنا ؟ قلت: لا .. قال: من كردستان الشرقية .. نعم إنها البلد المظلومة، وأشار عبر الجسال المحيطة بنا .. إنه هناك، وتذكرت ذلك البلد المسلم الذي وقع بين استعمارين لدودين .. استعمار الصين واستعمار روسيا كل بفكره الرافض للإسلام ولنا أن نتخيل المذابح التي حدثت والاضطهاد الذي لاقاه إخواننا هناك والذي سجله الروائي الأستاذ نجيب الكيلاني في رواية (ليالي

تركستان) هممت أن أدعوه إلى بيتنا ليبجلس إلينا بدلاً من الوقوف في الشارع، وأحسست أن (نضالاً) لا يرحب بذلك من طرف خفى فقلت له باسمى أتمنى أن أقابلك في المسجد .. قال : نعم نعم وانصرف مبتسما وانصرف م نضال محرجًا .. كيف لم يرحب باستقباله وما المانع من ذلك. وصارحته بما يجول بخاطرى فقال : معقبًا نحن لا نعرفه ولا نأمن في ذلك البلاد أن نتساهل مع الأغراب ولا أن ندخلهم إلى يبوتنا وشعرت بالملل من ذلك الحدر حتى متى نظل في ذلك الشعور .. لا نفتح لأحد لا نتعرف على أحد.. ما أيسر العيش في بلاد المسلمين .. نعمة الأمن نعمة عظيمة هنالك تستطيع أن تمشى في المطريق وأن تدعو الغرباء إلى منزلك وأن تفتح الشباك وألا تخشى أن يقفز إليك منه أحد

#### في مسجد بشكيك

جاء يوم الجمعة .. سنذهب اليوم إلى الصلاة في المسجد كم هو لطيف أن نذهب إلى المسجد فنحن لم نصل فيه إلاً مرة واحدة منذ أن حللنا في (بشكيك) إذ صلينا فيه صلاة المغرب ذات يوم ونحن نمر على مقر مؤسسة الوقف ، واستمتعنا بالوضوء في (ميضته الكبيرة) .. إن بناء المسجد قديم وبجواره وعلى مساحة كبيرة يقف مبنى آخر لم يكتمل لتوسعته فيبدو أنه سيكون مركزا إسلاميا كبيرا .. وبعد الصلاة تعرفنا على بعض الموظفين وحملناهم سلامنا للشيخ (عبد المجيد) إمام المسجد الذي التقيناه في (اسيكاتا) ولم يكن موجوداً وقتها .

ووقف معنا أحد الموظفين فيه يرحب بنا ويدعونا إلى حجرته ، شكرناه وانصرفنا ، وحدثنا نضال فيما بعد عن المشاكل التي تعرض لها موضوع التوسعة فهو الآن متوقف بسبب قلة الدعم فالمؤسسات الخيرية التي تدعمه تشك في المفتى الذي يقوم عليه أنه يستولى على الأموال لنفسه وهو أهل لأن يشك فيه . إذ أن هذه التوسعة تكلفت أكثر بكثير من النفقات المعتادة على مثل هذا البناء . فأوقفت الجمعيات الخيرية دعمها له وهو يرفض أن يقوموا هم بإتمام البناء بأنفسهم بل يريد أن يمدوه بالمال ليقوم هو بالإشراف على البناء . كانت تلك هي الخلفية التي أعرفها عن المسجد قبل ذهابي إليه يوم الجمعة بصحبة الأخوة .. وذهبنا وهناك قابلنا الأخ عبد المطلب ورحب بنا ورحبنا به ووعدناه بزيارة لقريته في الغد .

كان هناك احتفال قبل صلاة الجمعة وسألنا عن السبب فقيل لنا إنه احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ، وجلسنا في المسجد معهم بانتظار

انتهائهم من الاحتفال ونحن لا نقدر أن نتكلم في بدعية الاحتفال مراعاة لحال غربتنا ولقوة من يتبنى الأمر ، ووقف الشيخ عبد المجيد على المنبر ، وتلى بعض القصائد بالتركية والعربية وأظنه قرأ كللك القصيدة المسماه بنهج البردة على ما فيها من المنكرات العقيدية

ثم فوجئنا أن الناس جميعًا بالمسجد يقفون في لحظة معينة من قراءته وكذلك فعل (عبد المطلب) وسألناه عن ذلك ؟ قال : إنهم يقولون إن روح الرسول عَلَيْكَ تنزل في ذلك المكان لذا فهم يقفون احترامًا لها

ظللت على جلستى فى تحد صامت لمن حولى من الوقوف وقد رمقوني بأبصارهم ولسان حالهم يقول لم لا تنهض مثلنا سبحان الله كم يضل الشيطان الناس .. كيف يقولون على الله ورسوله وما لهم بذلك من علم ويزعمون أن روح رسول الله تحضر إليهم وبأى مناسبة فى مناسباتهم البدعية تلك .

استمر الاحتفال قرابة الساعة ثم أذن للجمعة فكانت الخطبة لا تتجاوز العشر دقائق !

ثم جمعنا عبد المطلب بأستاذه الذي علمه ورحب بنا وأكد على دعوتنا لقريتهم ، ووعدناه بذلك في الغد . وبعد ذلك جاء المفتى ورحب بنا في اقتضاب وظل يحدثنا عن شكواه من الجمعيات العربية وكيف أنهم لا خير فيهم وأنهم يعطلون إكمال المبنى . استمعنا إليه في حيرة .. الله أعلم بالأمر وإن كنا قد تعلمنا من قبل في تلك البلاد وبأن ليس كل ما يقال هو كل الحقيقة 
الحقيقة

#### إلى قرية واستشنى

ذهبنا فى الصباح لنوفى بوعدنا ولنذهب إلى قرية واستشنى مسقط رأس عبد المطلب وكنا سنركب حافلة تقلنا إلى هناك . وانتظرنا فى موقف الحافلات . موقف صغير ليس به مكان للجلوس ، وطال بنا الوقوف وهو مزدحم وبين حين وحين آخر تطل سيارة يتدافع الناس إليها ليفلح البعض فى الركوب ويتخلف آخرون ، فالمفترض أن الموقف هنا تتجه منه السيارات إلى أماكن مختلفة ومع ذلك ليس هناك أى تنظيم لعملية الوقوف أو تحديد لأماكن انتظار كل قرية ، أو حتى تمييز السيارات بأى إشارة بدلاً من ترك الأمر هكذا بدون أى نظام .

كلنا نتخيل أن هناك مواعيداً معرفوة للسيارات التى تتحرك إلى القرى ، ولكن يبدو أن هذا أيضًا ليس بصحيح كما أنه لا يوجد مسئول يرجع إليه فى مثل تلك الأمور بعد طول انتظار قررنا أن نتمشى قليلاً فقد كان بالمكان سوق . اقترحنا أن نمضى بعض الوقت فيه لحين وصول السيارة بدلاً من الوقوف فى مكان الانتظار المزدحم . السوق أشبه بأسواق الخضار الضيقة بكل معنى الكلمة وهو مزدحم أيضاً بالمتجولين للرجة الاختناق أحيانًا ، وفى نفس الوقت فإن البضائع المعروضة لا يوجد فيها ما يمت بصلة للطعام وإنما كلها من المستوردات .. ملابس وأحذية وأجهزة وكلها تباع على وبات الخضار (وفرش) شبيه تمامًا بتلك الموجودة فى الأسواق الشعبية .

البائعون هنا يعملون بأمان أكثر . بعد أن تجولنا في هذا السوق العجيب وتوقفنا بسبب الاختناقات المرورية ، اكتشفنا أن أكثر الناس هنا يتفرج فقط بمعنى أن دخول هذا السوق هو أقرب للتسلية منه للشراء وإن كانت

حركة البيع لا بأس بها لاسيما أن التجار هنا محترفون ولديهم إمكانيات مادية تساعدهم على تنويع البضائع قليلاً إذ سبق فأشرت إلى أنه قد يوجد في كل محل كبير بعض الأجهزة والملابس التي لا توضع في بضع أرفف عند أحد التجار في أي بلد آخر وإنما المقارنة هنا بين أولئك التجار في ذلك السوق وبين تجار الأرصفة الذين يجلس أحدهم بشيء بسيط كبعض علب الكبريت مثلاً لبيعها ثم ينصرف .. الناس هنا مولعون بالملابس الغربية وأكثر ما يباع لهم في تلك البلاد هي تلك الملابس، والغريب أن الشباب هنا يهتمون بالملابس ولو على حساب الطعام وقد يكتفون بشريحة خبز أضافوا إليها قليلاً من الزبد والملح صباحاً ومساءً في حين أنهم يلبسون أفضل الملابس ويشترونها بأغلى الأسعار ، وأنوه هنا بما ذكرته آنفاً من الفرق ورثوها من الشيوعية .

#### غروب وهموم

عند غروب الشمس يبدو الأفق البعيد رائع الجمال وقد لاحت على البعد حبالاً تغرب الشمس من ورائها والصورة تزداد بهاءا وروعة إذ تصبغ الشمس باللون البرتقالي وتضفى ظلالاً غامضة على ما تحتها ، وأنا أتأمل الغروب من أمام الجبل الذي كنا نسير بالسيارة باتجاهه وهو يقف شامخا بالأفق بلونه الرمادي وقمته البيضاء والتي كنت أظن أن بياضها ناتج من ثلج لايزال بها لم يذب ، ولكنها ليست كذلك إنما هذا البياض في قمتها لون فيها فما أبدع خلق الله سبحانه وتعالى.

ذهبنا إلى مكتب الوقف كما كنا نفعل كل يوم تقريبًا وكنا قد قابلنا هناك أحد الشباب، استقبلنا وللحق بفتور أصابنا بالإحباط - أنا ومحمود ولكنه على العموم أخبرنا بموعد وجود المدير الإقليمي، وهو أخ كويتي فاضل التقينا به وأخبرنا أنه مع الأسف الشديد فإنه بسبب عدم التقائنا قد فاتنا موعد للخيم المقام في (كزاخستان) وتضايقنا إذ فاتتنا تلك الفرصة فاتنا موعد للخيمات، ولكن لاسيما ونحن قد رأينا في البلاد الأخرى أهمية مثل تلك المخيمات، ولكن قدر الله وماشاء فعل وانصرفنا بعد ذلك وقد أخذنا قرارًا أن نتصل بموسكو لنسأل هل من خطوة جديدة.

وفى الطريق رشحت للأخوة شريطًا به أناشيد كان الأخ عمر الليبى فى القرم قد أهداه لى فأدرناه بالسيارة حتى لا يشغل قائدها ما يؤذينا من الأغانى وكان به نشيد تأملت فى معانيه فلذكرنى بمن سبقنا من الإخوة والأحباب على الدرب فمنهم من قضى نحبه إنها قصيدة رائعة تلاها منشدها بصوت مؤثر وحسن أداء وهى تتحدث عن صديق يرثى صديقًا له.

#### تقول القصيدة:

هل ترانا نلتسقى أم أنهسا ثم ولت وتلاشى ظلهسسا هكذا يسسأل قلب كلمسا فسإذا طيسفك يرنو باسمسا أو لم نمضى على الحق مسعسا في طريق شائك ودفنا الشوق في أعسماقنا قد تعاهدنا على السير معاً

وكأن صاحبه يجيب عليه في غيبته فيقول:

حسين نسادانسى رب مستسعم ولقسساء فى نعسسيم دائم قسدمسوا الأرواح والعسمسرفدى فليسعد قلبك من غسفلاته ويعود الأول فيجيب:

أيها الراحل عدراً في شكاتي قد تركت القلب يدمي متعاراً وإذا أطوى وحسيداً حائراً وإذ الليل خسيضم مسسوحش وإذ الليل خسيضم مسسوحش لم يعسد يبرق في ليلي سنا غير أني سوف أمضى متلما فلا سوف يعضى الرأس مرفوعاً فلا

كانت اللقياعلى أرض السراب واستحالت ذكريات للعذاب طالت الأيام من بعد الغياب وكأنى في استحاع للجواب كي يعود الخير للأرض اليباب نتخلى في عن كل الرغاب نتخلى في من رضاء واحتساب ومضينا في رضاء واحتساب ثم تعاجلت مجيباً للذهاب

لحسيساة في جنان ورحساب بجنود الله مسرحي بالصحاب مستجبين على غير ارتباب فلقساء الخلد في تلك الرحاب

فالى طيافك أنات عاتابى تائهًا فى الليل فى عمق الضباب أقطع الدرب طويلاً فى اكتئاب تتالقى في في اكتئاب تتالقى في في أصواج العذاب قد توارت كل أنوار الشاب كنت تلقانى فى وجه الصعاب يرتضى ضعفًا بقول أو جواب

تنهدت في أسى وقد تأثرت بالكلمات الصادقة واغرورقت عيناي باللموع وأنا أتذكر صديقًا عزيزًا سبقني إلى الآخرة

## مركز الاتصالا مرة أخرى

أجمل مكان في البلد - حسبما رأيت - هو ذلك المكان الذي فيه مركز الانصالات ولولا الذكرى المزعجة التي مرت بنا - أنا ونضال - يوم أن غافلته - عاملة الانصالات - فأخذت أكثر من حقها لكنت أغريته باللهاب مراراً إلى هناك إذ أننى أحب أن أجرى اتصالاً بأهلى بين حين وآخر ، كلما كان ذلك ممكناً . ففي الأماكن البعيدة يصعب الاتصال رضوخًا للظروف التي تجبرني على ذلك .

وكانت خطوتنا التالية هي الاتصال بموسكو وبعد عدة محاولات فاشلة لعدة أيام كنت خلالها سعيداً بالذهاب للمركز ورؤية الأشجار الباسقة من حول ملتقى الشوارع المطلة عليه فقد تمكنا أخيراً من التحدث إلى الأخ منير الذي وعدنا بسؤال هيئة الإغاثة إن كان لديهم مشروعات دعوية أو مخيمات بمكن أن نشارك فيها.

وأعدنا الاتمال مرة أخرى ، وكانت الإجابة أن هناك مخيمًا دعويًا مقامًا في إحدى القرى القريبة بيد أنكم لن تتمكنوا من اللحاق به فقد قارب على الانتهاء ، أما إذا أردتم العودة والانتظار فالأمر إليكم في ذلك .

تشاورت أنا ومحمد ورأينا أن العودة إلى موسكو والانتظار لن يكون له كثير طائل إذ الشناء على الأبواب، وقد يطرقنا البرد في خلال أيام وقد بدت بوادره في موسكو على الأقل وفي الشناء تتوقف تلك الأعمال الدعوية من إقامة مخيمات أو دورات إذ ينشغل الجميع بالعمل واللراسة وتغرب الشمس في الثالثة أو حولها ويطول الليل والبرد فيجبر الناس على لزوم البيوت لذا لم نجد بداً من اتخاذ قرار الرجوع إلى الدوحة

#### العودة

هكذا قاربت الرحلة على الانتهاء وجاء قرار العودة وظننا في أول الأمر أن باستطاعتنا في خلال يوم أو يسومين أن نعود إلى السلوحة أو حستى إلى الإمارات ومنها إلى اللوحة.

ولكن أنّى لنا على حدود الصين أن يكون الأمر يسيراً هكذا .. تلك البلاد التى دخلت فى الإسلام فى زمن الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموى إذ دخل قتيبة إلى طلاس القريبة من طشقند بأوزبكستان ثم انطلق منها إلى غيرها والتى دخلها قتيبة بن مسلم رحمه الله فاتح تلك البلاد ، ترى كم تعبوا حتى بلغوا ذلك المكان ناشرين لدين الله محتسبين جهدهم وتعبهم وقتالهم وغربتهم ، كم جاهدوا وكم نقصر وتلهينا الدنيا بمشاغلها عن القيام بواجب الدعوة ، مجرد دعوة الناس رغم أمن افتقله الصحابة ، ويسر فى الانتقال وغير ذلك من الأمور التى حرمهم الله منها ، كم نبدو أقراماً إذا قارنا أنفسنا بهم ...

لم يكن يسيرًا أن نجد حبجزنا على رحلات العودة ، أو بمعنى آخر لم تكن هناك رحلات تابعة لشركة طيران يمكن أن ننزل عليها وكان الحل إذن هو أن نبحث عن رحلة سياحية من نوع تلك السياحة التسويقية التى يقوم بها التجار هنا إذ تؤجر إحدى الشركات طائرة لمدة أسبوع تنقل خلالها تجاد الشنط الذين سبق وصفهم – إلى أى بلد يتسوقون فيه ثم تعود بهم آخر المطاف مرة أخرى .

وبالفعل وجد (أبو مصعب) إعلانًا عن إحدى تلك الرحلات فاتصل بها وحجز لنا عليها ، وكان السفر بعد يومين وأعلدنا عدتنا للسفر وحضرنا

شنطنا واستكملنا بعض الهدايا كان منها بعض مشغولات يدوية خشبية لزينة النساء ؛ اشتريت بعضها من بشكيك وقبل السفر بيوم اتصلنا بهم لنتأكد من موعد الإقلاع فقالوا لنا : إن الرحلة تأجلت أسبوعاً كاملاً . يا إلهى أسبوع آخر من الانتظار ..

كم هو ثمل أن تجلس في مكان ما لا لشيء إلاَّ لأنك لا تجد ما يقلّك إلى بلدك، ولكن ما باليد حيلة ..

برزت لنا مشكلة جديدة استهلكت بعض من أيام الانتظار وكنت قد لفت النظر إليها عبر صفحات الملكرات وهو أننا لا نحمل تأشيرة دخول إلى تلك البلاد ، وعلى ذلك فإقامتنا في نظر القانون غير شرعية ودخولنا كذلك ، فيا ترى هل سيؤثر ذلك على عملية خروجنا .

تشاورنا واستقر رأينا على أن يحاول الشباب إنهاء الموضوع داخل الجوازات ، وذهب نضال إلى هناك وقبابل أحد المستولين والذي زعم له بدوره أن الأمر خطير ولابد من حله . وما الحل إذن ؟ مائة دولار وينتهى كل شيء .

وهكذا انتهت الأيام السبعة وركبنا سيارة خاصة ودعنا عندها (أبو مصعب) وتركنا (بشكيك) بجبالها الرائعة ومياهها الصافية لنذهب إلى المطار مع نضال

# نضال أيها الصديق

كم هو لطيف ذلك الشساب (نضال) اسم على مسسمى ولئن كان قصير القامة بادى النحافة إلاَّ أن له نفساً عالية وهمة كبيرة .

وهاهو بتجه معنا إلى المطار بُعيد صلاة الفجر وقد آل على نفسه ألاً يتركنا حتى تتحرك الطائرة ... أنهينا إجراءات الحروج وختم لنا ضابط الجوازات أختام الخروج .. ودخل معنا نضال إلى صالة الإقلاع وقد استأذن فى ذلك متعلىلاً بأننا لا نحسن اللغة ، وحسنا فعل فقد فوجئنا بعد دخولنا بصالة تفتيش طولبنا فيها بتفتيش أمنعتنا واستغربنا ذلك أولسنا سنخرج من البلد ؟ فقال نضال : إنها في الغالب حجة لدفع بعض الرشاوى .

موظف التفتيش آسر إلى نضال بأن ما نحمله ممنوع !؟ ولم نكن نحمل بالطبع إلاَّ بعض الهدايا التذكارية .. كمثل ما ذكرت .. اشتريناها عبر الرحلة .. بعض أشغال يدوية لبراويز وبعض التحف الخشبية وساعة ! فما الممنوع من ذلك ؟!

فقـال الموظفّ : إن خروج أى من إنتاجات البـلد نمنوع وبالطبع لا فائدة من إقناعه إننا تقريبًا لم نشتر شيئًا من بلدهم .

قال نضال: ألم أقل لكم عشرة دولارات وننهى كل شيء ..

وظللنا نعلق أنا ومحمود ؛ فأين تشجيع السياحة ؟ وأين حسن المعاملة للغرباء لينقلوا صورة طيبة عن بلادهم ؟!

لكم هى بعيدة تلك البلاد عن إدراك كل ذلك .. وهاهى البقايا العرجاء للشيوعية تأبى إلا أن تودعنا في أخلاق الناس وانتهازيتهم وفي القوانين الحمقاء التي تمنع أن يصطحب الزائر بعض ما يذكره بالبلد .

انتهى كل ذلك ودخلنا إلى صالـة صغـيرة تطل على أرض المطار وقـد قامت الشركة بتسليم أمتعتنا لشحنها إلى الطائرة كالمعتاد

وودعنا نضال وظل واقفًا لفترة ثم أشرنا له من بعيد أن انصرف فما هي إلاَّ دقائق لنركب الطائرة .. وغاب نضال عن عيوننا ومرت الدقائق إلى قرب ساعة وفتح باب الخروج إلى أرض المطار . ولكن هل خرجنا منه؟

أبداً .. لقد اكتشف مسئولو الرحلة في آخر لحظة .. ولعل أشكالنا العربية التي لفتت نظرهم إلينا . أننا لسنا منضمين إلى تلك الرحلة وأن رحلتنا تأجلت إلى الظهر .. عجبا كيف تسلموا التذاكر منا إذن ؟ وكيف شحنوا أمتعتنا معهم ؟ .. خرجنا مرة أخرى إلى صالة التفتيش . أمامنا ثلاث ساعات تقريباً .. سنمضيها جالسين انتظاراً لإعادة الكرة مرة أخرى .

والمفاجأة السعيدة أننا وجدنا نضالاً ينتظرنا .. ألم أقل لكم .. لقد أبى الفتى أن ينصرف قبل أن يطمئن على صعودنا الطائرة فانتظر كل هذا الوقت.

كم جميل أن تجد صديقاً يهتم بشأنك . مرت الساعات الثلاث ودخلنا مرة أخرى ، وكما توقع نضال فقد أصادت الموظفة – موظفة التفتيش – الروسية الأصل نفس الادعاء بأن ما نحمله ممنوع وطالبت بكل وقاحة بإعطاءها مائة دولار . وتضايقنا من إصرارها ، وأصررت بالمقابل الأندفع لها شيئاً .. ورفع نضال صوته معترضًا على أسلوبها وجميع من بالصالة يسمعنا وهي تفاصل معنا فيما يبجب أن ندفعه مقابل السماح لنا بالانصراف.. منتهى التبجح ، وما حلت المشكلة إلا بتدخل رئيسها المباشر إذ سألنا هل دفعتم لزميلها السابق ؟ قلنا نعم . فاتصل تليفونيًا به ، وكانت الوردية قد تغيرت – وعاد فقال لها إن زميلها سيعطيها شيئًا

بضيق وحقد نركتنا ننصرف ثم علقت قبل أن بدخل إلى الصالة الصغيرة يا ليتكم تأخذوننا معكم واستغربنا من طلبها لاسيما بعد تلك المساجرة، ودعنا نضال بحرارة وركبنا الطائرة وصوتها يرن فى أذنى.. ترى هل كانت تعبر عن نفسها فقط بمقولتها تلك ؟

#### طائرةعرجاء

لم تكن الطائرة تختلف كثيراً عن مثيلتها التى ركبناها يوم قدومنا .. نفس القدم ، لا يوجد بها أحزمة أمان ، لا توجد كراس لها أرقام .. إنها سيارة قديمة لها جناحان وتطير ، وقد زاد من استغرابنا منها أنه لم يقدم لنا فيها وجبة طعام .

لم يطل تحليقنا في الهواء حتى تعرضنا لموجة من المطبات الهوائية ، المتزت الطائرة لها المتزازاً عنيفاً وأحسسنا كأنها تسقط من شاهق ، وفزع الركباب .. يا لها من نهاية .. وتشهدت في سرعة حتى لا أنقل توجسي لمحمود ومع طول وقت الاهتزازات تعودنا عليه ، وقمت أتمشى في السيارة – أقصد الطائرة – أول مرة أشاهد طائرة بابها مفتوح وهي تحلق .. إننا سنهبط وقفت بجوار الباب مع بعض الفضوليين من أمثالي اطالع في حذر عملية الهبوط ، ونزلت الطائرة بالفعل في أقرب مطار .. إن بها عطلاً .. ولله الحمد أنها لم تسقط .. وجلسنا فترة من الوقت ننتظر حتى علنا إلى الإقلاع مرة أخرى .

نزلنا بعد أربع ساعات من الطيران إلى مدينة العين .. وموعد الطائرة إلى الدوحة بعد يومين كيف سنتصرف .. اكتشفنا أنه يحق لنا دخول البلد لأن الرحلة كلها مسموح لها بالدخول وبالفعل قررنا ذلك ، وجمعوا منا الجوازات ثم تسهيلاً علينا في الدخول سمحوا لنا أن ننصرف في سيارة الرحلة وبالفعل ركبنا معهم السيارة ثم انصرفنا لشأننا في دبي ، وعدنا بعد يومين لنسأل على الجوازات وما أن دخلنا إلى الفندق حتى وجدنا جميع من كانوا معنا على الطائرة ينظرون إلينا باستغراب ، وجاءت مسئولة لهم

تخاطبنا بلهجة لم تعجبنا .. واتضح في النهاية أنهم ظنوا أننا تسللنا إلى البلد .. لماذا ؟ أبداً لأنه مسموح للروس أن يدخلوها بتأشيرة يحصلون عليها من المطار أما نحن فلابد لنا أن نحصل على تأشيرة مسبقة ، ولما كنا قد انصرفنا فقد حملت سلطات المطار – التي اكتشفت جنسياتنا من الجوازات – مسئولي الرحلة المسئولية عن هروبنا ، واضطررنا أن نذهب إلى العين لنسوى الموضوع مع الجوازات هناك ، ومُنحنا تأشيرة دخول لتسوية الموضوع بعدما كادوا يعممون على الشرطة بدخولنا . أخيراً عدنا إلى بلد من بلاد المسلمين وها نحن نصلي الصلوات الخمس في المساجد ، كم هو جميل أن تدخل إلى المسجد بعد حرمانك منه ، بل كم هو جميل أن تشاهد النساء المحجبات بعد طول عهد بالعرى

# إلى الدوحة أخيرا

توجهنا إلى المطار والعجيب أننا لم نجد حجزاً على الطائرة المتجهة إلى اللوحة واضطررنا أن نعدل التذكرة إلى درجة رجال الأعمال بعد أن كادت الطائرة تفوتنا .. ولك أن تتخيل الفارق بين تلك الطائرة لاسيما في درجة رجال الأعمال وما ركبناه هناك ، وجاءت المضيفة وهي تحمل صينية عليها فطائر ملفوفة .. قلت هكذا يستقبلوننا بالطعام من البداية وابتسمت في سعادة ، أخيراً سنعامل معاملة مختلفة ، وسألتني المضيفة : هوت أور كولد، همست لمحمود : فرق كبير .. وقلت : هوت .. فأمسكت (ماشة) التقطت بها الفطيرة من على الصينية وأعطتني إياها في يدي .. ما هذا إنها ليست فطيرة .. إنها منشفة ملفوفة لأمسح العرق عن رأسي ؛ ومسحت العرق وكل شيء آخر عني وأنا أتبادل الضحك مع محمود

الاليت شعرى ، أترانى تحدثت فى تلك المذكرات بعمل أحتسب أجره على الله فأصبح كالمجاهر بالصدقة أو المرائى بها .. أصوذ بالله من ذلك وأسأل الله أن يتقبل منى وأن يغفر لى .

اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم ، فقد أردت والله أعلم أن أنقل صورة حية صادقة لتلك الرحلة .

تذكرة لنفسى ، وعسى أن يستفيد منها مستفيد ...

فرب سامع أوعى من مبلغ ..

لرُبُّ متذبذب في إيمانه يجد فيها هاديًا للإيمان في مقارنة واقعية بحال أمة الإسلام وغيرها من الأمم .

مقارنة بين فكر كان لابد أن ينهار لأنه قام على محادة الله خالق الكون ومدبر أمره ، وقامت على أكتافه دولة تحميه .

امتصت خيرات الشعوب لصالح أفراد أو جماعات محظوظة داخل الدولة ، إنها الرأسمالية المقنعة التي تلهى الشعوب بشبهات لا تثبت لمسحة عقل أو تدبر ولكن القوم لا يعقلون .

والسعيد من وعظ بغيره ، ومن يدرى ، فلربما تشهد انهياراً آخر للرأسمالية الحديثة التي تحمل في طياتها عوامل انهيارها من ظلم وتفرقة عنصرية خفية واستئثار بمآثر العلم وفوائده لصالح أهوائها فالدور المقبل عليها - بلا شك - إن شاء الله ..

ولكن هل سنعيش لنشهد ذلك .. الله أعلم .



# منقائمة الإصدارات الأدبية

| عزت الحريرى                       | الشلعر والحرامس        |                   | رواية تعبة                     |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|
| عصام الزهيرى                      | في التظارما لا يتوفع   | إبراهيم عبد للجيد | بت.<br>لبلة العشق والدم        |
| د. علی فهمی خشیم                  | إيتارو                 | أحمد عمر شاهين    | حمدان طلبفاً                   |
| ر<br>اولیوس ترجمة د.حلی فهمی خشیم |                        | إدوار الحراط      | تماريح الوقائع والجنون         |
| عفاف السيد                        | سراديب                 | إدوار الحفراط     | رقرقة الأحلام اللحية           |
| د . غبريال وهبه                   | الزجاج للكسور          | إدوار الحزاط      | محلوقات الأشواق الطائرة        |
| فتحى سلامة                        | ينابيع الحزن وللسرة    | أمانى فهمى        | لا أحد بحبك                    |
| لميصل سليم التلاوى                | يوميات عاس سببل        | جمال الغيطاني     | دنا فتملى (من دفاتر التعوين ٢) |
| قاسم مسمد عليوة                   | وتر مشد <b>ود</b>      | جمال الغيطاني     | مطربة الغروب                   |
| قاسم مسمد عليوة                   | حبرات أنثوية           | حسنی لبیب         | دموع إيريس                     |
| كوثر عبد الدايم                   | حب وطلال               | خالد فازي         | أحران رجل لا يعرف المكاء       |
| ليلى الشربيني                     | ترانريت                | خالد عمر بن ثقه   | الحب والنتار                   |
| ليلى الشربيني                     | مشوار                  | خالد عمر بن نقه   | أيلم الضرع لمى الجزائر         |
| ليلى الشربيني                     | الرجل                  | خيري عبدالجواد    | يوهية هروب                     |
| ليلى الشربيني                     | رحال عرفتهم            | خيري عبد الجواد   | مسالك الأحبة                   |
| ليلى الشربينى                     | الحلم                  | خيري عبد الجواد   | العاشق والعشوق                 |
| ليلى الشربينى                     | البعم                  | خيري عبد الجواد   | حرب اطاليا                     |
| محمد الشرقاوي                     | الحرابة 2000           | خيري عبد الجواد   | حرب بلاد عمم                   |
| محمد بركة                         | كومينيا الإنسجام       | خيري عبد الجواد   | حكايات العيب رماح              |
| محمد صفوت                         | أشياء لاجوت            | رافت سليم         | الحلريق والعاصمة               |
| حمد عبد السلام العمرى             | إلخاح                  | رافت سليم         | نى لهيب الشمس                  |
| حمد عبد السلام العمرى             | بعد صلاة الجمعة م      | رجب سعد السيد     | اركبوا دراحاتكم                |
| محمد قطب                          | الخروح إلى النبع       | ترجمة : رزق أحمد  | أنا كنده كيروجا                |
| محمد محى الدين                    | رشفات من فهوتي الساحنة | سعد الدين حسن     | سيرة عزبة الجسر                |
| د. محمود دهموش                    | الحبيب الجنون          | سعد القرش         | شجرة الخلد                     |
| د. محمود دهموش                    | غلدق بدون مجوم         | سعید بکر          | شهقة                           |
| علوح القليري                      | الهروب مع الوطن        | سيد الوكيل        | أيلم معد                       |
| منتصر القفاش                      | بسيح الأسماء           | شوقى عبدالحميد    | المنوع من السفر                |
| مئی پرنس                          | ثلاث حقائب للسفر       | د.عبد الرحيم صديق | الدميرة                        |
| نبيل عبد الحميد                   | حافة الفردوس           | عبد النبي لمرج    | جسد في طل                      |
| هدی جاد                           | ديسهمر <b>الداف</b> ئ  | مبد اللطيف زيدان  | المور للرمالك والنصر للأملى    |
| وحيد الطويلة                      | خلف النهاية بقليل      | عيله خال          | ليس مداك ما بمهج               |
| يوسف فاخوري                       | فرد حمام               | عيله خال          | لاأحسيد                        |
|                                   |                        | د. عزة عزت        | معبدی صُح                      |
|                                   |                        |                   |                                |

مسرح ..

شعر .. د.أحمدصدقي الدجاني هذه اللبلة الطويلة إيراهيم زولى أول الرؤيا محمد القارس لمسرحية شعرية) اللعبة الأبدية إبراهيم زولى رويدا بانجاه الأرص محمود عبدالحانظ ملكة القرود البيساتي وآخرون قصائد حب من العراق دراسات .. درويش الأسيوطي بدلاً من الصمت د . أحمد إبراهيم الفقيه ماجس الكتابة شرويش الأسيوطى من فصول الرمن الرديء د . أحمد إبراهيم الفقيه غيبات عصرحبيد رشيد الغمرى تماماً إلى حوارجته يونسكو د . أحمد إبراهيم الفقيه حصاد الداكرة رفعت سلام كأنها نهاية الأرض الوقوف على الأمية عند عرب الحاملية أحمد الأحملين شريف الشانعي الألوان ترتعد بشراهة أحمدعزت سليم فراءة العائى في بحرالتحولات صبرى السيد صلاة المدع احمد عزت سليم ضد مدم التاريخ وموت الكتابة طارق الزياد دىكى ئىلىسا أمجد ريان اللعة والشكل ظبية خميس تلم چورچ طراییشی الثققون العرب والتراث المحر، النجوم، العشب في كف واحدة ظبية حميس حاتم حبد الهادى تفافة البادية عبدالعزيز مواقي كتاب الأمكنة والنواريخ المثل الشعمي بين ليببا وملسطين خليل إبراهيم حسونة عصام خميس حوانيت لمندي خليل إبراهيم حسونة أدب الشجابِ في ليبيا د . علاء عبد الهادى سيرة اللاء العنصرية والإرهاب في الأدن الصهيوني خَلِيلَ إِبراهِيم حسونة علوان مهدى الجيلاتي راتب الألمة سليمان الحكيم أبلطبل الفرعونية على فريد إصاءة مي حيمة اللبل سليمان الحكيم عمادعيد المحسن مصر الفرعوبية نصف حلم فقط البعد العائب ، نظران في الفصد والروايد صمير عبد الفتاح ممر فراب عطر النعم الأحصر شعيب عبد الفتاح رواد الأدب العربي في الصعودية، لماروق خلف سراب القمر شوتى عبد الحميد لماروق خلف الكتابة للشروع إشارات ضبط المكان د . علی فهمی خشیم فيصل سليم التلاوى رحلة الكلمات أوراق مسافر د . علی نهمی خشیم بحثاً عن فرعون العربي د . لطبغة صالح إنمب فعل أن أبكى على عبد الغتاح أعلام من الأدب العالى مبعدى رياض العربة والعشق د . غبريال وحبة مبمنجواي حباته وأعماله الأنبية محسن عامر مشاعرهمحية رمن الرواية ، صوت اللحطة الصاخبة مجدى إبراهيم محمد القارس عربة الصبح من الرحعية الاجتماعية للفكر والإيناع محمد الطيب محمد الحسيني وَيُس د. مصطفى عبد الغنى الحات والتنعية الثقافية محمد محسن ليالى العنقاء أدب الطفل العربي من الواقع والمستقبل علوح القليرى نادر ناشه العجوز للراوغ بيبع أطراف النهر نييل سليمان الرواية العربية ، رسوم وقراءات نادر ناشد هذه الروح لي

بالإضافة إلى: كتب متنوعة: سياسية - قومية - دينية - معارف عامة - تراك - أطفال. خدمات إعلامية وثقافية (اشتراكات) : ملخصات الكتب - وثائق - النشرة الدولية - دراسات عربية - معلومات - ملفات صحفية موثقة.

الآراء الواردة في الإحسسلاات لا تعسبسر بالفسسرورة عن آراء يتسبناهما المركسيز

الجرور وحاجه والمسافروني عادته والالتارس وجورا الازة للالي اختر عليه ر (الأنكاني عال عانا في ملاء الدائد عكوف القيان العامي بعاولا التابعي من يُم يُونَ ذلك فاتنا في

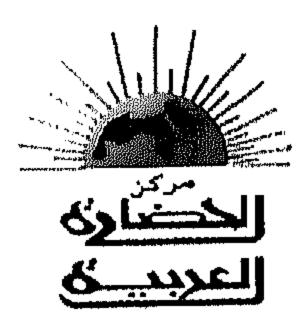